#### مطبؤعسات مجت مع اللغائة العربية بلمشق



عِيٰ يِخَقيقِهِ

الدكتورغمرموسى بابث الداريامة دعق

۸۸۲۱ ۵ = ۱۲۸۸



## المُعْرِ النَّهِ النَّمْرِ النَّهِيْدِ

#### مو المد

شهد بدر الدين الغزي فترة قلق في حياته خلال بعده وتشرده عن بلده ، ولم عد"نا المصادر التي بين أيدينا بالعوامل الكامنة وراء هذا النفي ، وقد تبيّن لنا أنه كان للوزير المثاني إياس باشا أكبر الفضل في هذه الفترة من الاستقرار والاطمئنان النفسي ، فأتاح له ذلك أن ينشى وسائله ويسطر مؤلفاته الكثيرة . يقول في خطبة رسالته المخطوطة ( الزوبدة في شرح القصيدة المسمّاة بالبردة ) (١) : « شملتني منه عين العناية بالقبول ، وظفرت من جماله بغاية المأمول ، فانتمشت عند ذلك وطاب العيش ، وزال ماكنت أجد من قلق البعد والطيش ، وقلت منفر داً :

أَمَلِكُ أَنْتَ ثَرَى أَم مَلَك ؟ قد فازَ بالقصودِ مَنْ أُمَّلكُ عرس الله ذاته التريفة من كل سوء ببركة صاحب البردة ، (٢).

#### \* \* \*

استمد المؤلف في رسالته (آداب الشرة وذكر الصحبة والأخوة) بعض ما اطلع عليه من فضائل الآداب ومكارم الأخلاق ، بيد أن أهمية هــذ.

<sup>(</sup>۱) أشار بروكلان في شروح بردة البوصيري إلى هذا الفرح، وأرشدنا إلى أربع نسخ منه موزعة في المكاتب والمتاحف الأوربية، وهو موجود في هذا المجموع المخطوط، وسوف نعمل على نصره، إن شاء الله تمالى .

<sup>(</sup>٢) الغزي : الزبدة ، الورقة ٣١/ظ .

الرسالة بالذات ترجع إلى أنها تختلف عما كتب قبلها في الموضوع نفسه ، فهي بحق ثمرة الثقافة الإسلامية في عصر إحياء التراث العربي ، كما يدعوه الدكتور شوقي ضيف (١) ، أي عصور الدول المتتابعة كما اصطلحنا على تسميته .

استقى المؤلف أقواله ممما وردفي القرآن الكريم والحديث الشريف، واستشهد بعض الحكم المنقولة عن المتصوفة والفلاسفة ، وأورد بعض الشواهد الشعرية مما حفظه من شعر الشعراء السابقين ، أو مممما من شعر الشعراء اللاحقين أو المحدثين أو المولدين ، بالإضافة إلى ما يرويه عن بعض الشعراء المغمورين الذين لم يورد ذكر أسمائهم .

ترجع أهمية هذه الرسالة أيضاً إلى هذا النهج القويم الذي سلكه المؤلف في اتباعه نسقاً علمياً ذاتياً في البحث والتأليف ، كما رأينا الأمر نفسه في رسالته السابقة (آداب المؤاكلة) (٢٢) ، وندر من القدماء من كان ينمنى بذلك في أسلوبه ، إذ إننا نعرف أن الاستطراد في الكتابة والتأليف ، والأخذ من كل فن بنصيب ، كانا حقاً من الميزات المعروفة في أدبنا القديم ، وسبب ذلك في اعتقادم دفع السأم واللل عن نفس القارى ، لاجتذاب الإقبال على ما يقرأ .

وترجع أهمية هذه الرسالة أيضاً إلى أنها كسابقتها لم يلتزم المؤلف فيها الأسلوب المسجنَّع المعروف ، ولا سيتًا أننا في القرن العاشر الهجري ، في العصر المخضرم بين أواخر العصر الملوكي الثاني وأوائل العصر التركي العاني .

نترك هذه الأمور المنهجية في تقويم الرسالة الغزية الثانية لنقرر باطمئنان أنها كانت مظهراً هاماً من مظاهر الآداب الاجتماعية في عصور الدول المتتابعة ، وما أجدرنا أن نتقيد بمثل هذه الآداب في وقت نشهد فيه حاجة

<sup>(</sup>١) انظر مجلة ( المجلة ) المصرية شباط ، العدد ١٣٢ ، سنة ١٩٦٧ .

<sup>(</sup>٢) نفر الرسالة المذكورة مجمع اللغة العربية بدمشق ، سنة ١٩٦٧ .

المجتمعات الإنسانية في العالم كله إلى بعض هذه المثل التي كان آباؤنا وأجدادتا يحرصون عليها، وينشيّئون عليها أبناءهموأحفاده . لقد أحصاها المؤلف، ويبيّن لنا أنها سبيل كل موقن وطريق كل مؤمن ، فمن اتبعها كان حقاً الإنسان الثاليّ الفاضل الذي يطمح إلى منتهى سدرة الفضيلة المقدسة .

لم تكن غاية المؤلف الإنسان وحده ، وإنما كان يرجو عن طريق الفرد إصلاح المجتمع كله ، وهل صلح المجتمع في يوم ما إلا إذا صلح أفراده ؟ لقد كان يتوخى إذاً إصلاح المجتمع كاملاً ، فبدأ بالفرد لينتبي إلى الأسرة ، ثم ليضع لنا شرائط المجتمع الأفضل والمستقبل الأمثل .

هكذا كان مؤلفنا الغزي في رسالتيه معاً يهدف إلى إصلاح الفرد والمجتمع مماً ، فآداب المؤاكلة في الرسالة السابقة صورة عن بعض آداب المجتمع الخاص ، وهي مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية عامة ، وإن كانت تدور حول أحوال بعض الأفراد من ذوي البيوب الخاصة (۱) ، وأظن أن المؤلف أحاط بها إحاطة لا يسلم منها إنسان مها حاول أن يتجنبها ، وقلت من قبل : إننا قل أن نجد في آداب الأمم الأخرى نظير هاتيك الرسالة .

وآداب العشرة، وواجبات الصحبة ، ومواثيق الأخوة ، كما رأيناها ، صورة ثانية أعم وأشمل من سابقتها عن آداب المجتمع الكبير الأمثل ؛ ولقد استطاع المؤلف أن يبرز لنا فيها الأفكار والتجارب الإنسانية ،

<sup>(</sup>١) قال النزي في مقدمة رسالته المذكورة: « هذه جالة من العيوب التي من علمها كان خبيراً بآداب المؤاكلة ، وعدتها أحد وثانون عيباً » ص ٦ ؟ وقال في ختامها « وهذا آخر ماحضرنا في ذلك من معايب الأكل ، فالعاقل يجتنب ذلك طاقته » ص ٢ ٤ .

فيعرض لنا مختلف الآراء لبيان الحال التي يجب أن يكون عليها الناس في علاقاتهم العامة ووشائجهم الخاصة ، بالإضافة إلى آرائه الذاتية المنثورة هنا وهناك ، وقد كانت تمرة الاطلاع وهبة الحياة الاجتاعية .

هاتان رسالتان من آداب عصور الدول المتتابعة نضعها بين أيدي الباحثين الذين يُعنون بدراسة العصور المذكورة ، وغايتي من إحياء هذه الرسائل المهملة والأسفار المخطوطة أن أكشف عن هذه الجوانب من حضارتنا السالفة التي شاء لها الزمن فيا مضى أن تبقى غريبة " في وطنها ، وهي درة ثمينة في تاج حضارتنا الحالدة ، ومن الظلم الكبير أن نجد هذه الصفحات من آدابنا مهملة قابعة في زوايا النسيان وظلمات الإهال ، تندب مع الأيام حظها العاثر ، وقد غشاها غبار كر السنين وتطاول الحدثان .

تؤلف الرسالة المذكورة الكتاب الثالث المختار من المجموع المخطوط الموجود في حوزتي وهو يضم عشرين رسالة مخطوطة، وتبدأ من ظهر الورقة السابعة حتى وجه الورقة الحادية والمشرين، والخط واضح مقروء، استخدم الناسخ اللون الأحمر في كتابة أوائل الشواهد المنقولة المقتبسة، وأوائل الفقرات الحديدة من الرسالة.

ذيل الناسخ هذه الرسالة بقوله على عادته في هذا المجموع بعد الانتهاء: « تمت الرسالة الباركة نهار الثلاثاء بعد العصر ، ثالث عشر جمادى الآخرة ، من شهور سنة سبع عشرة وألفين » ، وكتب أحد مالكي هذا المجموع في عرض هذا التذييل : « قد وصل في ملك الفقير الفاني ، الراجي عفو الديان ، السيد محمد قاسم كيلاني (١) ابن المرحوم حسني أفندي » .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (كبلا )، والمرجح ما صوَّ بناء وأثبتناه انسجاماً مع فاصلتي السجعتين|السابقتين .

وبعد ، فهذه رسالة (آداب العشرة) بعد (آداب المؤاكلة) أضعها بين أيدي الناس ، فلملها تكون نبراساً يقويم أخلاقهم ، كما شاء مصنفها ذلك ، ويبعد عنهم المعايب والمثالب ، وما أحوج أمتنا إلى التمسك بمثل هــــذه الآداب الرفيعة في حياتنا الاجتماعية وأخلاقنا الخاصة .

ولا بد لي ، وأنا في ختام هذه المقدمة ، من أن أثوره بفضل مجمع اللغة المربية الزاهر على ما يقدمه من جهود جبارة لنشر هذا التراث العربي الأصيل مشرقاً ومغرباً منذ أكثر من نصف قرن من الزمن ، في مختلف البيئات الثقافية العالمية التي تنعنى بالدراسات العربية والشرقية .

يبقى علي ، وفاء للحقيقة ، أن أشكر هؤلاء العاملين بصمت وأناة ، وأخص بالذكر رئيس المجمع الأستاذ الأمير مصطفى الشهابي ، وأمينه الأستاذ الأمير جمفر الحسني اللذين لقيت منها أوفى التأييد والتشجيع ، وأقصى المون والتوجيه .

والله تعالى أسأل أن يكون عملي المتواضع خالصاً لوجهه الكريم ، ﴿ وقل: اعملوا ، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ﴾ .

دمشق

الجمعة ٥ نيان ١٩٦٨

المحرموكية فأبكن

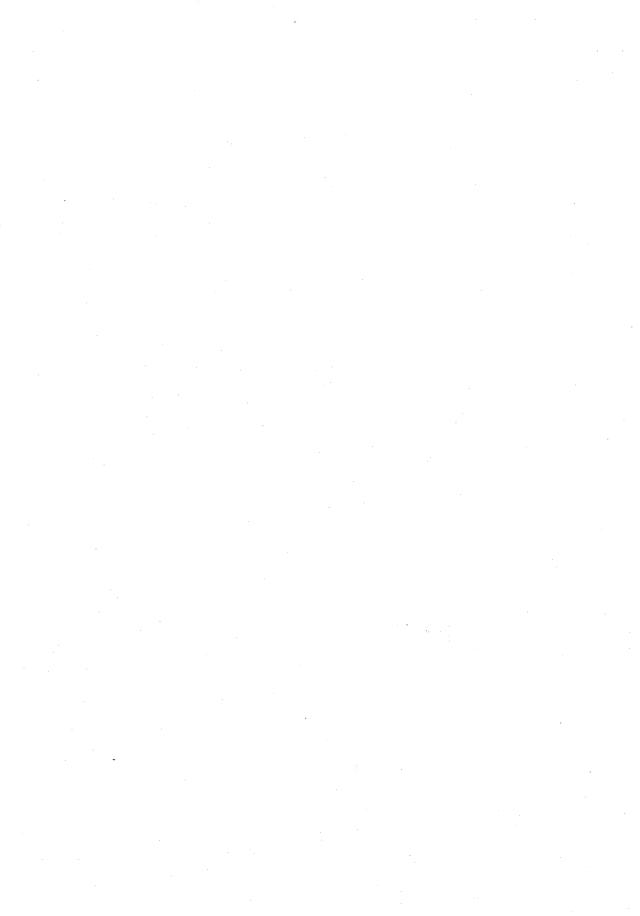

# آداب العشرة

وذكر الصحبة والاخوة

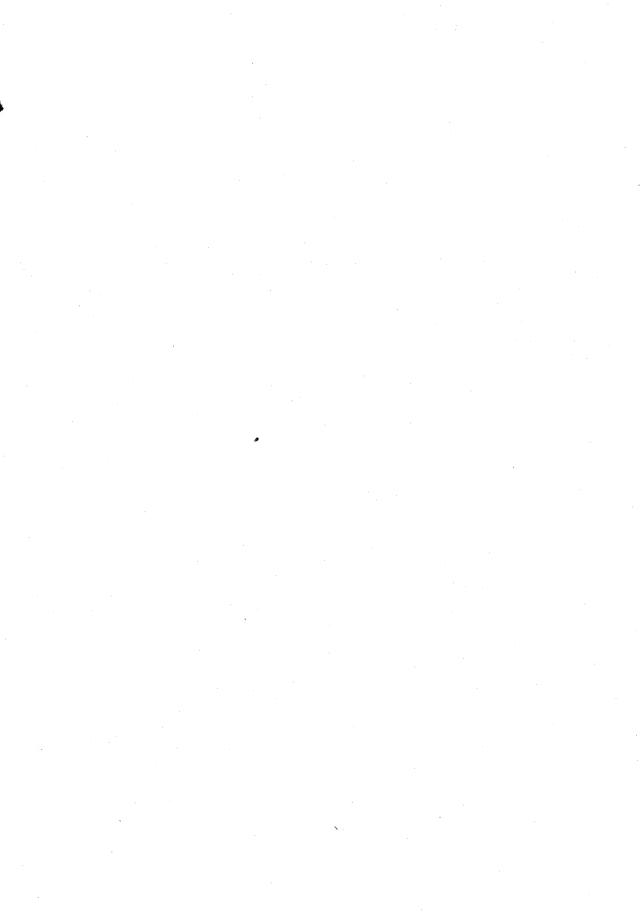

## ب التيارم الرحم

الحمدُ للهِ الذي أكرمَ خواصًّ عبادهِ بالألفةِ في الدينِ ، ووقفهم ( ٤٧/٤) لإكرام عبادهِ الخلصينَ ، وزينهم بالأخلاقِ الكريمةِ والشَّيمِ الرَّضيّةِ ، تأذُّباً بأفضلِ البشريّةِ ، وسيَّدِ الأمَّةِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ ابن عبدِ اللهِ ابن عبدِ اللهِ ابن عبدِ اللهِ .

اعلم ، أثيها الأخُ الصّالح ، أصلَح اللهُ شأ نَنا ، أنَّ لأدبِ الصّحبةِ وحُسْنِ العِشْرَةِ أوجها ، وأنا مُبيِّن مِنها ما يدلُّ العاقلَ على أخلاقِ المؤمنينَ وآدابِ الصالحين ، ويعلم أنَّ الله ، سُبحانَهُ وتعالى ، جعل بعضهُم لبعض رَحْمة وعونا ، ولذلك قالَ دسولُ اللهِ ، عَلَيْهِ : « مَثَلُ المؤمنينَ في توادِّم وتراحِمِم (١) كمثلِ الجَسَدِ ، إذا اشتكى منه

<sup>(</sup>١) التواد" : التحاب"، ونود"ده اجتلب ود"ه ، وتود"د إليه تحبب .

عُضو تداعى سائرُ أَ بالحُمِّى والسَّهرِ (') ، وقالَ ، عليهِ السَّلامُ :

« المُومنُ المُومنِ كَالْبَنيانِ المرصوصِ يشدُّ بعضُه بعضاً »؛ وقالَ ،

(ق٨/و) عليه السّلامُ : / « الأدواحُ جنودُ مجنَّدةٌ ، ما تعارف مِنها انتلف ، وما تَناكرَ مِنها اختلف »؛ وقالَ ، عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ : « إِنَّ الأدواحَ تلاقَى في الهوى فتشامُ ، فما تعارف مِنها انتلف ، وما تناكرَ مِنها اختلف » . فإذا أرادَ أللهُ بعَبْدَ خيراً مِنْها انتلف ، وما تناكرَ مِنْها اختلف » . فإذا أرادَ أللهُ بعَبْدَ خيراً وقَفَهُ لمُعاشرةِ أهلِ السُّنةِ والصَّلاحِ والدِّينِ ، ونَزَّ هَهُ عن صُحبةِ أهلِ الشَّق العَلامُ : « المر ق على وقفة لمُعاشرة والبِدَعِ المُخالفينَ ، وقالَ عليهِ السَّلامُ : « المر ق على دينِ خليلهِ ('' ، فلْيَنْظُنْ أَحَدُكُمْ ('') مَنْ يُخالِلُ » . ولبعضهم ('') : عنالمَرْ ولاتَسْأَلْ (') وسَلْ عن قرينِهِ فكلُّ قرينِ بالمُقارنِ يقْتَدِي (''

<sup>(</sup>١) وفي رواية ثانية : ( بالسهر والحتَّى ) .

<sup>(</sup>٢) وفي رواية ثانية : ( المرء بخليله ) .

<sup>(</sup>٣) وفي رواية ثانية : ( امرؤ ) .

<sup>(</sup>٤) القائل هو الشاعر الجاهلي عدي" بن زيد ، وهذا البيت أحد الأبيات السبعة التي اختارها صاحب مجموعة المعاني في المعنى الرابع من الآداب والحكم . ص ١٥،١٤ .

<sup>(</sup>o) في الأصل: ( لا تسل ) ، وقد أثبتنا رواية مجموعة المعاني .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : (يقتد) ، وفي رواية مجموعة المعاني (مقتد) .

ومِنْ كَلامِ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالَبِ ، كُرِّمَ اللهُ وجَهَهُ ، ورَضِيَ عنه :

ولا تَصْحَبُ (أُ أَخَا الجَهْلِ وإِياكَ (أُ وإِيَّاكَ أَلَّ وإِيَّاكَ أَلَّ وإِيَّاكَ أَلَّ وإِيَّاكَ أَلَّ فَيْ وَإِيَّاكَ أَلَّ عَيْنَ يَلْقَاهُ فَكُمْ مِنْ جَاهِلٍ أَرْدَى حَلَياً (أَ حَينَ يَلْقَاهُ وَكُمْ مِنْ جَاهِلٍ أَرْدَى حَلَياً (أَ حَينَ يَلْقَاهُ وَكُمْ مِنْ عَلَي اللّهِ عِلَى الشّيءِ مقاييس وأشيء وأشباهُ وللشّيءِ (أُ على الشّيءِ مقاييس وأشباهُ وللشّيءِ (أَ على القَلْبِ دليل حينَ يلقاهُ وللقَلْبِ على القَلْبِ دليل حينَ يلقاهُ وللقَلْبِ على القَلْبِ دليل حينَ يلقاهُ

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( لا تصحب ) ، والأبيات المذكورة واردة في الديوان المنسوب إلى على بن أبي طالب ، وقد وردت الأبيات أيضاً في كتـــاب ( الموشى أو الظرف والظرفاء ) ، س ١٧ ، لمؤلفه أبي الطيب محمد بن إسحق ابن يحيى الوشاء المتوفى في أوائل القرن الرابع الهجري ، وقد عاش في النصف الأخير من القرن الثالث ، حقق الكتاب المذكور الأستاذ كال مصطفى ، وطبع مرتين في القاهرة ، آخرها سنة ١٩٥٣ م - ١٣٧٧ ه بمطبعة الاعتاد . ( وإياك إياه ) ، وقد ألحقنا الواو بـ ( إياه ) الثانية لسلامة الوزن .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (حكياً) وقد أثبتنا رواية الموشى.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (قياس) وقد أثبتنا رواية الوشى .

<sup>(</sup>٥) في الموشى: ( ما المرء ) .

<sup>(</sup>٦) في الموشى: ( من ) .

### آداب العشرة

فَمِنْ ( آدابِ العِشْرةِ ):

#### [ حُسنُ الخُـلُق ]

حُسْنُ الحُمُلُقِ مَعَ الإِخوانِ والأقرانِ (') والأصحابِ ، اقتـداة برسولِ اللهِ ، ﷺ ؛ فا إنَّهُ قال، وقد قيلَ له : ماخيرُ ما أُعطِيَ المره ؟ قالَ : « حُسْنُ الحُلُقِ ، .

#### [ تحسينُ العيوب ]

ومِنْهَا تحسينُ مَا يَعَايِنُهُ مِن عَيُوبِ أَصَحَابِهِ ؛ فقد قالَ ابنُ مَاذِنِ ؛ « المؤمنُ يَطلُبُ مَعَاذِيرَ إِخُوانِهِ ، والمنافقُ يَطْلُبُ عَثَراتِهمْ » ، وقالَ تَحْدُونُ القصَّارُ : « إِذَا ذَلَّ أَخْ مِنْ إِخُوانِكَ ، (") فاطلُبُ لهُ تَسْعِينَ عُذْراً ، فَا إِنْ لَمْ يَقْبَلُ ذَلْكَ فَأَنْتَ المعيبُ » .

<sup>(</sup>١) الأقران : جمع القرن بكسر القاف ، وهو الكف والنظير في الشجاعة والحرب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( إخواني ) ، والصواب ما أثبتناء لمناسبة قرينة الكلام .

#### [ معاشرةُ المؤمنِ ]

ومِنْهَا مُعَاشِرَةُ المُوثُوقِ بدينِهِ وأَمَانِيَهِ ظَاهِراً وباطناً . قال اللهُ تعالى : ﴿ لَا تَجَدُ قُوماً يَؤْمَنُونَ بَاللّهِ واليّوْمِ الآخِرِ مُوادُّونَ مَنْ حَادً اللهَ ورسُولُهُ ﴾ (١) الآيةُ .

#### [ أوجهُ المعاشرةِ ]

وللمُعاشرة أوجه :

فيللْمشايخ والأكابر: بالحُرَمْة والخِدْمَة / والقيام بأشغالهم . (الله الله والله والأوساط : بالنَّصيحة و بَذُل الموجود والكون (٢) عند الاحكام ، ما لم يكن إثماً .

وللمُريدينَ (") والأصاغرِ : بالإِرشادِ والتأذّبِ والحَمْلِ على ما يُوجِبُهُ العِلْمُ، وآدابُ الشُّنَّةِ ، وأحكامُ البواطنِ ، والهدايةُ إلى تقويمها بحُسْنِ الا دَبِ.

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة ٨٥/٢٢ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ولعلها (السكون) أو (الركون) .

<sup>(</sup>٣) المريد لفظ استخدمه المتصوفة للدلالة على جماعة من فقرائهم ، وقد تحدث تاج الدين السبكي عن تربية المريد في حديثه عن واجبات شيخ الخانقاء . ( انظر كتاب معيد النم ومبيد النقم ص ١٧٤ ) .

#### [ الصفحُ عن العثرَات]

ومِنها الصَّفحُ عن عَثَراتِ الإخوانِ ، وتَرْكُ تأنيبهم عليها . قالَ الفضيلُ بنُ عياض (": «الفُتوَّةُ الصَّفحُ عن عَثَراتِ الإخوان»؛ فكما يجبُ عليه معاشرةُ مَنْ فكما يجبُ عليه معاشرةُ مَنْ يُعينُهُ عليه . قالَ بعضُ الحكماء : « المؤمنُ طبعاً وسجيّة » (") ، وقالَ ابنُ الأعرابي ("): « تناسَ مساوى (") الاخوانِ يَدُمْ (") لكَ وَقَالَ ابنُ الأعرابي ("): « تناسَ مساوى (") الاخوانِ يَدُمْ (") لكَ وَقَالَ ابنُ الأعرابي الدُنيا ، وواجب على المُؤمن [أن] (") يجانبَ طُلابَ الدُنيا ،

<sup>(</sup>۱) الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر ، أبو علي التميمي اليربوعي ، ولا بخراسان بكورة أبيورد ، وقدم الكوفة وهو كبير ، فسمع الحديث ، ثم تعبد ، وتوجه إلى مكة ، وأقام بها حتى وفاته سنة ۱۸۷ ه ( ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ، ج ۲ ص ۱۲۱ — ۱۲۳ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وبيدو أن هناك سقطاً في هذا القول.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن بن الأعرابي من أهل الكوفة ، وكان فاضلاً مقدماً في صناعته ، ويعرف بالشبياني ، وله من الكتب كتاب ( المسائل والاختيارات ) ( ابن النديم : الفهرست ، ص ٤٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (مساو) ، واحدتها مساءة ومساية بتحفيف الهمز كما أشار اللسان إلى ذلك .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ( يدوم ) ، وجواب الطلب يقتضي جزم الفعل .

<sup>(</sup>٦) زيادة غير موجودة في الأصل ، وهذا سهو يقع فيه النساخ عند تكرار الحروف أو الكلمات لسبق الطرف .

فَإِنَّهُمْ يَدَكُوْنَهُ عَلَى طَلَيْهِا وَمَنْعِها، وذلك يُبْعِدُهُ عَنْ نَجَاتِهِ وَيَقَظَيْهِ عَنْهَا، وذلك يُبْعِدُهُ عَنْ نَجَاتِهِ وَيَقَظَيْهِ عَنْهَا، وَكُلْتُ الآخْرةِ ؛ ولذلك عَنْها، وَيَجْتَهِدَ فِي عِشْرةِ أَهلِ الخير وطلاّبِ الآخْرةِ ؛ ولذلك قال ذو (١) النُّونُ (٦) لَمَنْ أُوصاهُ : «عليك بضحبة مَنْ تَسْلَمُ مِنْهُ فِي ظاهرِكَ ، وتُعينُك رؤيتُهُ على الخيرِ ، ويُذكِرُكَ مولاكَ ، وتُعينُك رؤيتُهُ على الخيرِ ، ويُذكِرُكَ مولاكَ ،

#### [موافقة ُ الإخوانِ ]

ومِنْهَا قِلَّةُ الخِلافِ للإخوانِ، ولزومُ موافقتِهِمْ فيما يُبيعُهُ العِلْمُ والشَّر يعةُ . قالَ أبو عثانَ : « مُوا فَقَةُ الإخوانِ خير " مِنَ الشَّفَقَةِ عليهمْ ».

#### [ الحَمْدُ على الثَّناه ]

ومِنْهَا أَنْ يَحْمَدُ هُمْ عَلَى حُسْنِ ثَنَائِهِمْ ، وإِنْ لَمْ يُسَاءَنْ هُمْ بِاليَّدِ ، لقو لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ نَيَّةُ المؤمنِ أَبلغُ مِنْ عَمِلَهِ ﴾ . قال علي ، قال علي ، كرَّمَ اللهُ وجَهَهُ : ﴿ مَنْ لَمْ / يَحِمِلْ أَخَاهُ عَلَى حُسْنِ النَّيَّةِ ، (قه/و) لم يَحْمَدُهُ عَلَى حُسْنِ النَّيَّةِ ، (قه/و) لم يَحْمَدُهُ عَلَى حُسْنِ الضَّنَعَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ذا).

<sup>(</sup>٢) ذو النون المصري الزاهد العابد المشهور ، واسمه تُوبان بن إبراهيم ، وكان أبوه نوبياً ، وهو من أثمة المتصوفة الأوائل ، وأول من تكلم في ترتيب الأحوال ومقامات أهــــل الولاية . توفي في مصر سنة ٢٤٥ هـ . ( ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ، ج ٢ ص ٣٢٠ ، ٣٢٠ ) . م (٢)

#### [ تركُ الحَسَدِ ]

ومِنْهَا أَلاَّ يَحْسُدُهُمْ عَلَىمَا يَرَى (''عليهِمْ مِنْ آثَادِ نِعَمَّةِ اللهِ ، بل يَفْرَحُ بذلكَ ، وَيَحْسَمُدُ اللهَ عَلَى ذلكَ كَهَا يَحْسَمَدُهُ إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ تعالى ذمَّ [الحاسدين] (''على ذلكَ بقولِهِ : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ على ما آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ ('') ، وقالَ ، عليهِ السَّلامُ : «كادَ الحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ القَدَرَ » ، وقالَ : « لاَتَحَاسَدُوا » ('') .

<sup>(</sup>١) في الأصل ( ما لا يرى ) ولمل ( لا ) زائدة ، فيستقيم المني بحدفها .

<sup>(</sup>٢) زيادة غير موجودة في الأصل ، وهذا السقط من سهو الناسخ ، لأن فعل ذم يتعدى إلى مفعول .

<sup>(</sup>m) سورة النساء ٤/٤٥ .

<sup>(</sup>٤) عن أبي هربرة ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله : وَالْكُلُونَةُ : وَلا يَعْمَ الله : وَالْمُعْلَمُ وَلا تَعَامِدُوا ، ولا تِناجِسُوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا يبع بعض على بيع بعض ، وكونوا عباد الله إخوانا . المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره ، التقوى ها هنا ( ويشير إلى صدره ثلاث مرات ) بحسب امرى و من الشر" أن يحقر أخاه المسلم . كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ، رواه مسلم .

#### [عدمُ المواجهةِ بما يكرهُ ]

ومِنْهَا أَلاَّ يُواجِهَهُمْ بَمَا يَكُرَهُونَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ، عَلَيْهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ، عَلِيْهُ ، فَهَى عَنْ ذَلَكَ .

#### [ ملازمة الحياء ]

ومنها مُلازمةُ الحياء في كلَّ حال ، لقولِه ، عليهِ السَّلامُ:

« الإيمانُ بضعة وسبعونَ ـ أو وستونَ ـ باباً ، أفضلُه اشهادةُ أَنْ لا إِلهَ

إِلاَ اللهُ ، وأدناها إِماطةُ الأَذَى عن الطَّريقِ ، والحياه شعبة مِن

الإيمانِ » ، وقالَ رجل للنبيَّ ، عليهِ السَّلامُ : « أوصِني » ، قال :

« اسْتَحْي مِنَ اللهِ ، عزَّ وجلَّ ، كها تستحيي رجلاً مِنْ صالح قومِكَ ،

وقالَ : « الحياه مِن الإيمانِ ، والإيمانُ في الجنَّةِ ، والبَّذَاهُ (١)

مِنَ الجَفَاهِ ، والجَفَاهِ في النَّار » .

#### [ المروءةُ والمحيَّةُ ]

ومِنَ المعاشرةِ صِدقُ المروءةِ وصفاءِ الحبّةِ ، فإنّها لا تَتِمُّ إِلاّ بِها (٢٠) .

<sup>(</sup>١) البذاء : الفحش في القول كالمباذأة وهي المفاحشة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (بها)، ولعله من سهو الناسخ.

### [ إِظْهَارُ الفَرحِ والبَشَاشَةِ ]

ومِنْهَا بَشَاشَةُ الوجهِ ، ولُطْفُ اللَّسَانِ ، وَسَعَةُ القلبِ ، وَمِنْهَا بَشَاشَةُ الحُرْمَةِ ، ومُلازَمَةُ الحُرْمَةِ ، وَبَسْطُ اليَدِ ، ومُلازَمَةُ الحُرْمَةِ ، ومُلازَمَةُ الحُرْمَةِ ، ومُلازَمَةُ الحُرْمَةِ ، وإِظهارُ الفَرَحِ بِمَا رُذِقَ مِنْ عِشْرَتِهِمْ وأُخُوْبَهِمْ .

#### [صحبة العالم العاقل]

و مِنْهَا أَلَا يَصْحَبَ إِلَّا عَالماً ، أو عَاقلاً فَقَيها حَلَياً . قالَ ذو النَّونِ ، رَحْمَةُ اللهِ عليهِ : « مَا خَلَعَ اللهُ على عبد مِنْ عبيدهِ خِلْعَةً أَحَسنَ مِن العقلِ ، ولا قَلَّدَهُ قِلادةً أَجَلَ مِن العِلْم ، خِلْعَةً أَحَسنَ مِن العقلِ ، ولا قَلَّدَهُ قِلادةً أَجَلَ مِن العِلْم ، وكَهالُ ذلكَ التَّقوى » ، وقالَ (قه /ط) ولا زَّيْنَهُ بزينة / أفضلَ مِن الحِلْم ، وكهالُ ذلكَ التَّقوى » ، وقالَ عليهِ السَّلامُ : « مِن سعادةِ المراع أَنْ يَكُونَ إِخُوانُهُ صَالحَينَ » .

### [ سلامة ُ القلبِ وإسدادُ النصيحةِ ]

ومِنْهَا سلامةُ عَلَمِهِ للإِخْوانِ ، والنصيحةُ لهمْ ، وقبولُها مِنْهُم ، لِقُو لِهِ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا مَنْ أَتِى اللَّهَ بَقَلْبِ سِلْيَمٍ ﴾ (1) وقالَ السَّقطيُّ (٢)،

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٢٦/٨٦.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسل ، سري بن المنلس السقطي ، وهو خال الجنيد وأستاذه ، توفي سنة ٢٥١ ه .

رحَهُ اللهُ : « مِنْ أَجَلُ أَخْلَاقِ الأَبْرِارِ سَلَامَةُ الصَّدرِ للاَخْوَانِ وَالنَّصِيحَةُ لَهُمْ » .

#### [حِنْثُ الوَّعْدِ]

ومِنْهَا أَلَّا يَعِدُهُمْ وَيُحَالِفَهُمْ ، فَا يَّنَه نِفَاقٌ . قَالَ ، عليهِ الصلاةُ والسّلامُ : « علامةُ المُنافِقِ ثلاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وإِذَا وعَدَ أَخَلَفَ ، وإِذَا الْتُمُنَ خَانَ ، وقال النَّوْرِي (١) ، رَحَمُهُ اللهُ : وعد أخلف ، وإذا أثتُمِنَ خَانَ ، وقال النَّوْرِي (١) ، رَحَمُهُ اللهُ : ولا تَعِدْ أَخَاكَ وَتُخْلِفَهُ فَتَعُودَ الْحَبَّةُ بِغُضَةً ، ؛ وأنشدُوا : يا واعداً أخلف في وعدهِ ما الخُلُفُ مِنْ سيرةٍ أَهلِ الوَفَا ما كَانَ مَا أَظهر ثَتَ مِن وُدِّنَا إلا سِراجاً لاحَ (٢) ثم انطَفا (٢) ما كَانَ ما أَظهر ثَتَ مِن وُدِّنا إلا سِراجاً لاحَ (٢) ثم انطَفا (٢)

<sup>(</sup>۱) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ولد سنة ۹۷ ه ، وهو من فقهاء أصحاب الحديث ، وقد توفي بالبصرة مستتراً من السلطان سنة ١٦١ ه ، وأوصى إلى عمار بن سيف في كتبه فمحاها وأحرقها ، ولم يمقب . وله من الكتب ( الجامع الكبير ) يجري بجرى الحديث ، وكتاب ( الجامع الصغير ) وكتاب ( الفرائض ) وكتاب ( رسالة إلى عباد بن عباد الأرسوفي ) ( ابن النديم : الفهرست ، ص ٣٩٨ ، ٣٧٩ ؛ وابن تفري بردي : النجوم الزاهرة ، ج ٢س٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) لاح البرق : أومض .

<sup>(</sup>٣) أي الطفأ ، وخفف الهمز لضرورة شعرية .

#### [ صُحبة الوَقورِ ]

ومِنْهَا صُحْبَةُ مَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ لَيَوْجُرَهُ ذلك عن المخالفات؛ فقد قال علي مُ مَنْ الله وجهَه : « أُحيُوا الحياء بُجالسة مَنْ يُسْتَحْيا مِنهُ ، ، وقال أحدُ بنُ حنبل ، رحمهُ الله : « ما أوْ قعني في بَليّة إلّا صُحبة مُنْ لا أُحتَشِمْهُ » .

#### [ الإخلاصُ في الصحبةِ ]

ومنها أنْ يُراعي في صُحبة إخوانه صلاحَهُمْ لا مُرادَّهُمْ ودلالتَه على رُشدهِمْ لا على ما يحبُّونَهُ . قال أبوصالح المزِّيّ ، رحمُ اللهُ : « المؤمنُ مَنْ يُعاشِرُكَ بالمعروف ، ويَدلُّكَ على صلاح دينك ودُنياكَ ، والمُنافِقُ [ مَنْ ] (الله يعاشِرُكَ بالمهاذعة (الله على على ما تَشْتَهيهِ ، والمعصومُ مَنْ فرَّقَ بينَ الحالينِ ، .

<sup>(</sup>۱) زيادة غير موجودة ، وقد أسقطها الناسخ ، ويقتضيها سياق الكلام . (۲) في الأصل: (بالمهدعة) بالدال المهملة ، والصواب بالذال المعجمة ؛ ومعنى المذع التملق والكذب وإفشاء الس ، ورجل مذاع أي كذاب لا وفاء له ، ولا يحفظ أحسداً بالنيب ، ومن لا يكتم الس والذي يدور ولا يثنت .

#### [ تُرْكُ الآذَى ]

ومِنها أَلَّا تُؤذي مُؤْمِناً ، ولا تَجَاهِلَ (') جاهلاً ؛ لقولِهِ عليه السَّلامُ : ﴿ إِنَّ اللهَ / يكوهُ أَذَى المؤمنِ » ، وقالَ الرَّبيعُ (ق10/و) ابنُ خيشم ، رحَهُ اللهُ : ﴿ النَّاسُ رجلانِ ، مؤمنَ فلا تُؤذِهِ ('') ، وجاهلٌ فلا تُجَاهِلُهُ » .

#### [ تُحسنُ العِشرةِ ]

ومِنها مُطالبة الإخوانِ بِحُسْنِ العِشْرةِ حَسْبَ ما يُعاشَرهم يه ؛ لقو له ، عليه السَّلام : « لا يُؤمنُ عبد (الله عليه لأخيه ما يُجبُ لأخيه ما يُجبُ لنفسه » . قال الحكيم : « صَفْوَةُ العِشْرةِ للخَلْقِ ، رضاك عنهم بيشل ما تُعاشِرهُم به » ، وقال أبو بكر بنُ عيَّاشٍ ، رحمهُ الله : «اط ب الفضل بالإفضال مِنك ، فإنَّ الصنيعة (الله كالصنيعة مِنك » .

<sup>(</sup>١) جاهله : أي سافهه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( فلا تؤذيه ) .

<sup>(</sup>٣) في رواية مسلم والبخاري : (أحدكم) .

<sup>(</sup>٤) الصنيعة والصنيع: الإحسان .

### [ رأيُ عُمرَ في المودَّةِ ]

و مِنهَا قُولُ عُمَوَ بِنِ الخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنهُ : « ثلاثُ يُصفينَ لكَ وُدَّ أَخيكَ ('' : أَنْ تُسَلِّم رَبِيهِ إِذَا لَقَيْتَهُ ، وتُتوسعَ لهُ فِي المجلس ، وتدعوَهُ بأحبِّ أسمائِه ('') إليهِ » ('') .

#### [حسنُ الظنُّ ]

و مِنهَا حَمْلُ كَلَامِ الْإِخُوانِ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ مَا وَجَدْتَ ذلكَ. قالَ سَعَيْدُ بنُ المُسَيِّبِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ﴿ كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخُوانِي مِن الصَّحَابَةِ أَنْ : ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى الأَحْسَنِ مَا لَمْ تَعْلَبْ ؞ .

<sup>(</sup>١) رواية الكامل: (يثبتن لك الود في صدر أخيك).

<sup>(</sup>٢) رواية الكامل : (الأسماء) .

<sup>(</sup>٣) ورد هذا القول في كتاب السكامل ، وتمام قوله بعد ذلك: ﴿ كَفَى اللَّهِ عَيْمًا أَنْ تَكُونَ خَلِيّةً مِنْ ثَلَاثَ : أَنْ يَعِيبُ شَيْئًا ثُمَ يَأْتِي مِثْلُه ، أَو يَبْدُو لَهُ مِنْ أَخِيهُ مَا يَخْفَى عَلَيْهُ مِنْ نَفْسُه ، أَو يؤذي جَلِيسُه فَيَا لَا يَمْنِيه ﴾ . يبدو له مِن أخيه ما يخفى عليه مِن نفسه ، أو يؤذي جَلِيسُه في الا يمنيه ﴾ . ( المبرد : الكامل ، ج ١ ص ٦٤ ) .

وقال ابن عباس أيضاً في ذات المنى : ﴿ لَحَلِيبِي عَلَيَّ ثَلَاتُ : أَنْ أَرْمِيهُ اللَّهِ إِذَا تَقِلُ ، وأُوسِتُم لَهُ إِذَا جَلَّس ، وأُصفي إليه إذا حدث ، ( المبرد : الكامل ، ج ١ ص ١٧٧ ) .

#### [ معرفة ُ أسماء الإخوان وأنسابهم ]

ومِنها معرفةُ اسم الإخوانِ واسم آبائهم لئسلا تُقصَّرَ في خُقوقِهم ؛ فقد قال ابن ُ عمر ، رضي الله عنها: «رآني النبي ، عَلِيَّة ، قَالَت ، فقال : إلام (١) تَلْتَفِت ؟ قلت : إلى أخ لي أنا في انتظاره ، فقال : رسولُ الله ، عَرِيِّت : إذا أحبب رجلاً فسله عن انتظاره ، فقال رسولُ الله ، عَرِيِّت ومنزله ، فإن مَرض عُدْ تَه ، اسمِه ، واسم أبيه وجَدّه وعشيرته ومنزله ، فإن مَرض عُدْ تَه ، وإنْ استعان بك أعنته ، .

#### [ مجانبةُ الحقد ]

ومنها مُجانبة الحِقْدِ ، ولزومُ الصَّفْحِ ، والعنوُ عن الإِخوانِ . قال هلالُ بنُ العلاءِ : « جَعَلْتُ على نفسي ألا أكافئ أحداً بِشَرِّ / (ق.١/ط) ولا عُقوق اقتداءً بهذهِ الأبياتِ :

لمَّا عَفُوتُ وَلَمْ أَحَقِدُ عَلَى أَحَدٍ أَرَحْتُ نَفْسِيَ مِنْ غَمَّ العداواتِ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( إلى ما ) .

إِنِّي أُحتِي عدوًّي حينَ رؤيتِهِ لأَدْفَعَ الشَّرَّ عَنِي بالتَّحِيْـاتِ وَأُظْهِرُ البِشِرَ للإِنسانِ أَبْغِضُهُ كَأَنَّهُ قد تُحشيُ البِيسرَ للإِنسانِ أَبْغِضُهُ كَأَنَّهُ قد تُحشيُ البَيْرَ البِيسَرَ للإِنسانِ أَبْغِضُهُ كَأَنَّهُ قد تُحشيُ البَيْرَ

وأنشَدَ أَحَدُ بنُ عبيدِ عن المدائنيِّ (٢):

وَمَنْ لَمْ يُعَمَّضْ عَيِنَهُ عَنْ صَدَيْقِهِ وَعَنْ بَعْضِ مِا فَيْهِ يَمُتُ وَهُوَعَا تِبُ وَمَنْ لَمُ يَتَبَعْ جَاهِداً كُلَّ عَثْرَةً يَجِيدُها وَلاَ يَسْلَمُ لَهُ الدَّهُرَ صَاحِبُ

#### [حفظ العبد]

ومِنْهَا ملازمةُ الأُخوَّةِ ، والمُداومةُ عليها ، وتركُ المَلَلِ ؛ فقد قالَ النبيُّ ، ﷺ : • أحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ أدومُها ، وإنْ قَلَّ • ، وقالَ محمَّدُ بنُ واسعُ " : « وليس لملول صديقٌ ولا لِحاسدِ عَناءٍ » .

<sup>(</sup>١) سكنت الياء لضرورة شعرية لثلا يختل ً وزن البيت ، ومسرات هنا منصوبة بنزع الخافض .

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني ، أحد موالي شمس بن عبد مناف ، وقد ولد سنة ١٣٥ ه ، وتوفي سنة ٢٧٥ ه في منزل إسحق بن إبراهيم الموصلي ، وكان منقطعاً إليه ، وله عشرات المؤلفات التي صنفها في موضوعات شتى ، وقد أوردها ابن النديم كاملة . ( فهرست ابن النديم ص ١٥٧ — ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أبو بكر محمد بن واسع بن جابر الأزدي البصري" ، المتوفى سنة ١٢٧ هـ ، وقيل سنة ١٢٣ هـ ،

#### [ إقلالُ العتابِ ]

ومِنْهَا الْإِغْضَاءُ عَنِ الصَّديقِ في بعضِ المكادِهِ ؛ ويُنشَدُ : ودا فَعْتُ عَن نفسي بنفسي فَعَزَّت ويا رُبِّ نفسِ بالتَّذلُّل عَزَّتِ ولو لم أجرُّ عما كذا لا شأزَّت

صَبَرْتُ على بعض الأذَى خوفَ كُلُّهُ فيا رُبُّ عزَّ ساقَ للنَّفس ذُلَّهَا وَجَرَّعَتُهُا (اللَّكُرُ وَهَ حَتَى تَجَـُرٌ عَتْ وأُنشَدَ تَعْلَبُ :

وما بيَ جَهْلٌ غيرَ أنَّ خليقتي

كَأْ نِي بِمَا يَأْتِي مِن الْأَمْرِ جَاهِلُ أَغَمُّ صُ عَيني عَنْ صَديقي تَجَسُم اللهُ تُطيقُ احتمالَ الكُرْوِ فيما مُحَاولُ

ولبعضهم (٢):

<sup>(</sup>١) جرَّعه الماء : أبلمه إياه جرعة بعد جرعة ، وتجرعه شيئًا بعد شيء .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تعشماً) ، تجشمت الأمر إذا ركبت أجسمه ، وتجشمته إذا تكافته وفعلته على كره ومشقة .

<sup>(</sup>٣) القائل هو الشاءر بشار بن برد ، والأبيات من قصيدة مدح بهما ابنَ هُبُيرة ، فأعطاه عليهـ أربعين ألفاً ، والأبيات المذكورة أوردها صاحب الأغاني وذكر قصة حولها ، وأشار إلى أنها من الأصوات التي غني بها ، وقال : إن لأبي العُبُيُّس بن حمدون خفيف ثقيل بالبنصر ( الأغاني : ج ۳ س ۱۹۱ )

إذا كُنْتَ فِي كُلِّ الأمورِ معاتباً صديقَكَ لَم تَلْقَ الذي لا تعاتِبُهُ (فَا الرف) فَعِشْ واحداً أوصِلْ أخاكَ فإنَّهُ مُقارفُ (فَا ذَبِ مرَّةً ومُجانِبُهُ (فَا النَّهُ وَاحداً أوصِلْ أخاكَ فإنَّهُ مُقارفُ (فَا النَّهُ وَاحداً أوصِلْ أخاكَ فإنَّهُ مُقارفُ (فَا أَنْتَ لَم تَشْرَبْ مِراداً على القَذَى فَطيئتَ وأيُّ النَّاسِ تصفو (مُشادُ بُهُ إِذَا أَنْتَ لَم تَشْرَبْ مِراداً على القَذَى

#### [ توكُ الاستخفاف ]

ومِنها تُوكُ الاستخفافِ بأحدٍ مِن الخَلْقِ ، ومعرفةُ كُلُّ واحدٍ مِنهمْ لَيُكْرَمَ على قَدْرِهِ . قالَ ابنُ المبادكِ (") : « مَنِ استخفً

<sup>(</sup>١) في الأصل : (يفارقه ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( وأي فتى في الناس يصفو مشاربه ) ، وجاء في هامش المخطوطة ( ظمئت ) .

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك ، أحد العلماء الزهاد ، وكان من أثبت الناس في رواية السنة . توفي بهيت منصرفاً من الغزو سنة ١٨١ ه . له من المؤلفات كتاب ( السنن في الفقه ) وكتاب ( التفسير ) وكتاب ( التاريخ ) وكتاب ( الزهد ) وكتاب ( البر والصلة ) . راوي عنه أنه بلغه تولي ابن علية الصدقات في البصرة ، فكتب إليه أبياناً يلومه على ذلك ، فلما بلغت ابن علية بكى واستعنى من عمله .

<sup>(</sup> انظر تاریخ بغداد ، ج ۱۰ ص ۱۵۲ ؛ ومعید النم ومبید النقم لتاج الدین السبکي ، ص ۷۳ ؛ وفهرست ابن الندیم ، ص ۳۳۳ ) .

العُلماء ذَهَبَتْ آخِرُتُهُ ، ومَنْ استخفْ بالأَمْراء ذَهَبَتْ دنياهُ ، ومَنْ استخفْ بالأَمْراء ذَهَبَتْ دنياهُ ، ومَنْ استخفْ بالإخوان ذَهَبَتْ مُروء تُهُ ، .

### [ ملازمة الصّديق]

ومنها أللاً تُقطَعَ صديةًا بعد مُصادقتِهِ ، ولا تَرُدُه بعـــدَ تَبُولِ . شعر :

لا تُمَدَّحَنَّ امراً حِتى نُجَرًّ بَهُ ولا تَذُمَّنَهُ مِنْ غيرِ تجويبِ فَإِنَّ دَمَّكَ بَعْدَ الْحَمْدِ تَكذيبُ (٣) فَإِنَّ دَمَّكَ بَعْدَ الْحَمْدِ تَكذيبُ (٣)

قَالَ حَدُونُ القَصَّارُ : «أَقْبَلُوا إِخُوانَكُمْ بِالإِيمَانِ ، وَرُدُّوهُمْ بِالكِيمَانِ ، وَرُدُّوهُمْ بِالكَّفُرِ ؛ فَإِنَّ اللهَ ، سبحانَهُ وتعالى ، أوقعَ ما بينَ هذينِ في مشيئتِهِ ، وقال : ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ و يَغْفِرُ ما دُونَ ذَلكَ لَمَنَ يَشَاهُ ﴾ (أن اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ و يَغْفِرُ ما دُونَ ذَلكَ لَمَنَ يَشَاهُ ﴾ (الآيةُ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لا) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (شرف) بالشين المعجمة والصواب بالسين المهملة .

<sup>(</sup>٣) في الروي إقواء ، وهو أحد عيوب القافية ، وهو هنا اختلاف حركة الروي بالضم والكسر .

 <sup>(</sup>٤) سورة النساء ٤/٨٤ و ١١٦ .

#### [ تُدسيّة الصداقة ]

ومنها ألا يضيع صداقة صديق بعد ورد ، فإنها عزيزة ؛ وكتب عالم إلى من هو مشله : « أن اكتب لي بشيء ينفعني في عمري » ، فكتب إليه : « بسم الله الرّخن الرّحيم ، استوحش من لا إخوان له ، وفر ط المُقصّ في طلبهم ؛ وأشد تفريطا من ظفر بواحد مِنهم فضيعه ؛ ولو جد أن الكبريت الاحران أيسر من وجدانه ؛ وإنّي أطلبه منذ خمسين سنة ، ولم أجد أيسر من وجدانه ؛ وإنّي أطلبه منذ خمسين سنة ، ولم أجد الا يضف صديق » والناس ثلاثة ن معرفة ، وأصدقاه ، وإخوان ؛ والمخرفة بين النّاس كثيرة ، والاضدقاء عزيزة ، والأخ قلم أبوجه فلم أبوجه فلم أبود .

#### [ التواضعُ والتَّكبُّرُ ]

(ق١١/ظ) ومنْهِ التَّواضَعُ للاخِوانِ ، وتركُ التَكَبُّرِ عليهِمْ · قالَ رسولُ الله ، عَنِّقُ : ﴿ إِنَّ اللهَ ، عزَّ وجَلَّ ، أَوْحَى إِلِيَّ أَنْ : تُواضَعْ

<sup>(</sup>١) الكبريت الأحمر: الكبريت في الأصل الحجارة الموقد بها ، وبقول ابن دريد: لا أحسبه عربياً أصيلاً ، أما الكبريت الأحمر ، فيقال : هو من الجوهر ، ومعدنه كما يقول صاحب الهذيب و موجود خلف بلا التنبيَّت ، •

حتى لا يفخرَ أحدٌ على أحدٍ » . وقالَ المُسبرَّدُ : « النَّعمةُ التي لا يُحْسَدُ صاحبُهُ الذي لا يُرْحَمُ صاحبُهُ النَّعِبُ » .

#### [جوامعُ العِشْرةِ ]

ومِنْ جوامِعِها قولُ ابنِ الحَسَنِ الوَدَّاقِ (١) ، وقد سَالَ أَباعُثَانَ (٢) عن الصَّحبة ، قال : « هِي مَعَ اللهِ بالاَّدب ، ومَعَ الرَّسول ، عليهِ السَّلامُ ، بمُلاذَمَةِ العلم واتباع السَّنة ، ومع الأولياء عليهِ السَّلامُ ، بمُلاذَمة العلم واتباع السَّنة ، ومع الأولياء بالاحترام والحِدْمة ، ومَعَ الإِخوانِ بالبِشْر والانبِساط وتر ك وُجوهِ الإنكار عليهِم ، ما لم يكن خَرْقَ شريعة أوهتك حُرمة » . وأكر العفو وأمُر بالعُرْف ﴾ (١) الآية ، والصَّحبة مع المراهة عليك مَعَ الجُهَالِ بالنَّظْرِ إليهم بعين الرَّحة ، ودؤية نعمة الله عليك أذ لم يَعَلَّكُ مِنْ بلاء الجَهل » .

<sup>(</sup>١) هو أبو العباس محمد بن الحسن بن الوراق .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عثمان الحيري ، وسوف يذكره المؤلف بمد ذلك ٠

۳) سورة الأعراف ۱۹۹/۷

#### [ حِفظُ المودَّة والأُخُوَّةِ ]

ومِنْهَا حِفْظُ الْمَوَدَّةِ القديمةِ والأُخوَّةِ النَّابِتَةِ ، لِقولِهِ ، عليهِ السَّلامُ : « إِنَّ اللهَ يُحبُّ حفظَ الوُدِّ القديمِ » ؛ ودخلت عليهِ السَّلامُ : « إِنَّ اللهِ ، عَلِيْ ، فأدناها ، فقيلَ لَهُ في ذلكَ ، فقالَ : « إِنَّ على رسولِ اللهِ ، عَلِيْ ، فأدناها ، فقيلَ لَهُ في ذلكَ ، فقالَ : « إِنَّ مَا كَانَتْ تَأْتِينَا أَيَامَ خَدِيجةً ، وإِنَّ حُسْنَ العبدِ مِن الإيمانِ » ؛ وقالَ عُمَّدُ المُغاذِليُّ ، رحَهُ اللهُ : « مَنْ أحبً أَنْ تدومَ لهُ المودَّةُ ، فليتَحْفَظُ مودَّةَ إِخوانِهِ القُدُماهِ » ؛ ولبعضِهم : المودَّة أَ إِخوانِهِ القُدُماهِ » ؛ ولبعضِهم :

ما ذاقت النّفسُ على شهوة ألذٌ مِنْ حبّ صديقٍ أمينْ مَنْ فَاتَهُ وُدُّ أَخِ صَالَحِ فَذَلَكَ المُغبونُ حقَّ اليفينْ (فـ١٧/و) ولبعض الحكماء مِنَ السّلَفِ: «عَاشِرُوا النّاسَ ، فَإِنْ عِشْتُمْ حَنُوا (') إليكم ، وإِنْ مِثْمُ بكُوا عليكمُ ».

<sup>(</sup>١) في الأصل (جنوا) بالجيم المجمة ، والصواب بالحاء المهملة .

#### [ صُحْبَةُ السَّلامةِ ]

ومِنْهَا قُولُ أَبِي عُنْهَانَ الحَيْرِيِّ ، وقد سُئلَ عن صُحبةِ السَّلامةِ :

« أَنْ يُوسِّعَ الآخُ على أَخيهِ مِنْ مَالِهِ ، ولا يَطمَع فيما لَهُ ،

ويُنصفَهُ ، ولا يطلُبَ الإنصاف مِنْهُ ، ويستكثر قليل بِرَّهِ ،

ويستصغر مَا مَنْ بهِ عليهِ (١) ، (٢) .

#### [ الإيثارُ والإكرام ]

ومنها إيثارُ الاثنوانِ بالكرامةِ على نفسِهِ . قالَ أبو عُثَانَ ؛ « مَنْ عاشَرَ الناسَ ، ولم يُكرمْهُمْ ، وتكبّرَ عليهمْ ، فذلك لِقلّةِ رأيهِ وعقلهِ ، فإنّهُ يُعادي صديقه ويُكرمُ عدوّهُ ، فإنّ إخوانهُ في اللهِ أصدقاؤهُ ، ونفسهُ عدوّهُ ؛ ورُويَ عن النبي ، عَرَاتَهُ في اللهِ أصدقاؤهُ ، ونفسهُ عدوّهُ ؛ ورُويَ عن النبي ، عَرَاتَهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( ما منه إليـــه ) ، ولعله من تحريف الناسخ ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) أورد المبررد بعض الأقوال في هذا الباب نشير منها إلى قول قيس بن عاصم : « يا بني تميم : اصحبوا من يذكر إحسانكم إليه ، وينسى أياديه إليكم » ( الكامل ج ١ ص ١٨٠ ) ،

#### [حقوقُ الفقراء]

ومِنْهَامعر فَهُ ُحَقُوقِ الفُقراءُ والقِيامُ بِحُوا يُجِهِمْ وأَسَبَابِمِمْ '' .قالَ ابنُ أَبِي أُوفَى: • كَانَ رَسُولُ اللهِ عِنْقِيمَ ، لا يَا أُنَفُ ولا يَسْتَكْبِرُ ، أَنْ يَشِيَ مَعَ الاَرْمَلَةِ والْمِسْكِينِ ، فَيقضيَ حَاجَتُهُما » .

#### [ ُحسنُ العشرةِ ]

ومنْها ملازمةُ الا دبِ مَعَ الإخوانِ وحسنُ معاشرتِهم ؛ فقد قالَ

<sup>(</sup>١) المدبر: يقال أدبر الرجل إذا تفافل عن حاجة صديقه ، ويقال رجل أدابر بالضم قاطع رحمه ولا يقبل قول أحد ، والتدابر أيضاً المصارمة والهجران .

<sup>(</sup>٢) أي أسباب رزقهم ، وفي حديث عقبة « وإن كان رزقه في الأسباب » أي في طرق الهاء وأبوابها .

الجُنيدُ (١) ، رَحَهُ اللهُ ، إذْ سُمْلَ عن الأَدب : « إِنَّهُ حُسْنُ العِشْرَةِ » . والفَرْقُ بينَ عِشْرَةِ العلماء والجُهَّالِ قولُ يَحْدِيلُ بنِ مُعاذٍ (٢) الرّازيَّ : « إِنَّ العُلماء عَبَدُوا اللهَ بقلوبِهِمْ ، والنّاسَ عبدُوهُ بأبدانِهِمْ (٣) ، والجُهَالَ عبدُوهُ بأبدانِهِمْ وأبدانِهِمْ وأبدانِهِمْ وألسنتهِمْ وأبدانِهِمْ وألسنتهم وألسنتهم وألسنتهم وألسنتهم وألسنتهم والسنتهم .

<sup>(</sup>١) أبو القاسم ، الجنيد بن محمد بن الجنيد القواريري الخر"از ، وأصله من نهاوند ، إلا أن مولده ومنشأه ببغداد ، وكان سيد طائفة الصوفية وفقيها مشهوراً على مذهب أبي ثور ، وعرف عنه أنه أفتى وهو ابن عشرين سنة ؟ ويقال : إن نقش خاتم الجنيد ، إن كنت تأمله فلا تأمنه ، . توفي ليلة النيروز في شوال سنة ٢٩٨ ه ، ودفن عند قبر خاله سري السقطي" ببغداد .

<sup>(</sup> أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة ، ج ٣ ص ١٦٨ — ١٧١ ؛ وابن النديم : الفهرست ، ص ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (معاد) بالدال المهملة ، وهي بالذال المعجمة ، ويحيى بن معاذ الرازي من الزهاد المنتهجدين ، وكان عابداً ، وله أصحاب . توفي سنة ٢٠٦ه، ومن مؤلفاته كتاب المريدين .

<sup>(</sup> ابن النديم : الفهرست ، ص ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (وعدو الناس بأبدانهم).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (بأنفسهم) .

<sup>(</sup>a) في الأصل : (وعبدوه) .

#### [حِفْظُ الأسرار]

ومِنها حفظ أسرارِ الإخوانِ ، فقسد قالَ النبيُّ ، عَنَافِيْ : وَمِنها حفظ أسرارِ الإخوانِ ، فقسد قالَ النبيُّ ، عَنَافِ نعمة (ن١٧٥) «استعینوا علی حوائِحِکم / بالکِستانِ ، فایِنَ کلَّ ذی نعمة محسودِ » ، وقالَ بعضُ الحکماء : «قلوبُ الأحوارِ قبورُ الأسرادِ » ، وقیلَ : «أفشَی دجل لصدیقِ (۱) لهُ سِرًّا مِنْ أسرادِهِ ، فلمَّا فَرِغَ قالَ لهُ : حَفِظْتَهُ ؟ قالَ : لا ، بل نَسِیتُهُ ، . ولبعضِهمْ :

ليس الكريمُ الذي إِنْ ذِلَّ صَاحَبُهُ بِثَّ الذِي كَانَ مِنْ أَسَرَادٍ هِ عَلِيها إِنَّ الكريمَ الذي تَبقَىٰ مُودَّ تُهُ وَيُحْفَظُ السِّرِّ إِنْ صَا فَى () وإِنْ صَرَمَا

#### [قبولُ الْمُسُورة ]

ومِنها المَشُورَةُ مَعَ الإِخوانِ وقبولُما مِنْهُمْ. قالَ اللهُ ، عزَّ وجلَّ : ﴿ وَشَاوِرَهُمْ فِي الأَمْرِ (٢) ﴾ . قالَ ابنُ عَبَّاس : ﴿ لمَا نزلتُ هَذْهُ الآيةُ قالَ رسولُ اللهِ ، عَنِيَّانِ عَنْهَا ، ولكنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (إلى صديق).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (سافا).

 <sup>(</sup>۳) سورة آل عمران ۳ / ۱۵۹ .

جَعَلَهَا اللهُ رَحَمَّ لأُمَّتِي: فَمَنْ شَاوَرَ مِنْهُمْ لَم يَعْدَمْ رُشُداً ، وَمَنْ تَرَكَ اللَّهُورَةَ مِنْهُمْ لَم يَعْدَمْ غَيًّا ، .

### [إيثارُ الأصحاب]

ومِنْهَا إِيثَارُ الأَرْفَاقِ (''على الإِخْوَانَ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى ؛ ﴿ وَيُوْ رُرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، ولو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ('') ﴾ الآية ، وقيلَ سُعِيَ إِلَى بعضِ الحُلْفَاء بالصُّوفَيَّة أَنَّهُمْ ('') يرفضُونَ الشَّريعة ، فأَخذَ مِنْهِمْ طَائفة ، مِنْهُمْ أَبُو الحُسينِ '' النُّورِيُّ ، رَضِيَ اللهُ عنهُ ، فأَ مَنْهُمْ ، قَالَ : فبادَرَ أبو الحسينِ ('' إلى السَّافِ، فأَمَرَ بضَرْبِ أَعناقِهِمْ ، قالَ : فبادَرَ أبو الحسينِ ('' إلى السَّافِ،

<sup>(</sup>١) المعروف أن الرسمقة والرسمقة والرشمقة والرشماقة أي جماعة الرافقين، وتجمع على رفاق وريفي ورثمق وأرفاق .

<sup>(</sup>۲) سورة الحشر ۹۵/۹.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (بأنتهم) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (أبو الحسن ) ، وهو أبو الحسين النوري .

<sup>(</sup>ه) في الأصل : (أبو الحسن).

فقالَ لهُ السَّيَّافُ : مالكَ بادَرْتَ دونَ أصحابِكَ ؟ فقالَ : أَرَدْتُ إِيثَارَ أَصحابِي بَحِياةِ هذهِ اللَّحظَةِ ، فكانَ ذلكَ سبب نجاتهمْ .

# [التَّخَلُّقُ بمكادم الأخلاقِ]

ومِنْهِ التَّخَلُّقُ بمحاسنِ الأخلاقِ . قال أبو مُحمَّدِ الحريريُّ : « كمالُ الرَّجلِ في ثلاثةِ : الغُربةُ ، والصَّحبةُ ، والفِطنةُ ؛ فالغُربةُ لتذليلِ النَّفسِ ، والصَّحبةُ للتَّخَلُّقِ بأخلاقِ الرِّجالِ ، والفِطنَةُ للتَّمكينَ » .

### [ مُوافقةُ الاخوانِ ]

(ق٣١/و) ومِنْهَا قِلَّةُ مُخَالفةِ الإِخُوانِ فِي أَسَبَابِ الدُّنْيَا ، لاَ نَهَا أَقَلُّ مَخَالفةِ الإِخُوانِ فِي أَسَبَابِ الدُّنْيَا ، لاَ نَهَا أَقَلُّ مَخَطَراً مِنْ أَنْ يُخَالِفَ فِيهِا أَخْ مِنَ الاَّخُوانِ . قَالَ يحيى بنُ مَعَاذِ (١) الرَّازِيُّ : «الدُّنْيَا بأجمعِها لا تساوي معاذ (١) الرَّازِيُّ : «الدُّنْيَا بأجمعِها لا تساوي عُمَّ ساعةٍ ، فكيفَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( معاد ) بالدال المهملة . ونرجح أنها كسابقتها بالذال المجمة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (لاتسوي)، والأصح استمال (لا تساوي)، فقد أورد صاحب اللسان أنه لا يقال : ( لا تسوي ) .

بغَمِّ طُولَ عَرِكَ وقطع إخوا نِكَ بسبِبها ، مَعَ قِلَّةَ نصيبكَ منها ١١.

### [الصحبة والوفاء]

ومِنْهَا أَنْ تُصَاحِبَ الإِخُوانَ على الوفاه والدِّينِ ، دونَ الرَّغْبَةِ وَالطّمْعِ . قَالَ الحَرِيرِ يُّ : « تَعَامَلَ القَرْنُ الأُوَّلُ فَيَا بِينَهُمْ وَالرَّهْبَةِ وَالطّمْعِ . قَالَ الحَرِيرِ يُّ : « تَعَامَلَ القَرْنُ الثَّانِي الوف الاحتى بِالدِّينِ ذَمَاناً طويلاً حتى دق الدِّينُ ، ثم تعاملَ القرنُ الثَّالثُ بالمرُوءة حتى ذهبَ الموفاه ، ثم تعاملَ القرنُ التَّالثُ بالمرُوءة حتى ذهبَ الحياه ، ثم صارَ النَّاسُ ثَمَ تَعَاملَ القَرْنُ الرَّابِعُ بالحياه حتى ذهبَ الحياه ، ثم صارَ النَّاسُ يَتَعاملُونَ بالرَّغْبَةِ والرَّهْبَةِ » . قال الشيخُ : وكنتُ أستحسنُها لهُ عَتى رأيتُ مثلَها للشَّعِيِّ ، وأظنَّهُ زادَ ، وسيأتي ماهو أشدُ .

### [ترك ألمداهنة ]

ومِنْهَا تَرَكُ الْمُدَاهِنَةِ (1) فِي الدِّينِ مَعَ مَنْ يُعَاشِرُهُ . قالَ سهلُ

<sup>(</sup>١) المداهنة والإدهان: المصانعة واللين، وقيل: إظهار خلاف ما يضمر، وفي التنزيل العزيز: ﴿ ودوا لو 'تدهن فيُدهنونَ ﴾ . وداهن: أي نافق .

ابنُ عبد الله التُستَرِيُّ (١) : « لا يَشُمُّ رائحةَ الصَّدقِ مَنْ داهَنَ نَفْسَهُ أُوغِيرَهُ ﴾ .

#### [تحرّي الموافقة]

ومِنْهَا قِلَّةُ الخِلافِعلى الإِخوانِ ، وتحرَّي مُوافَقَتِهِمْ فَيَا يُر يدونَ في غيرِ مُخالفةِ الدِّينِ والسُّنَّةِ ؛ قالَ جُوَّيْرً بَّةُ : ﴿ دَعُوتُ اللّهَ أَدْ بِعَيْنَ سَنَةً أَنْ يَعْصِمَنَى مِنْ مِخَالفةِ الإِخوانِ ﴾ .

### [ الذُّبُّ عن الإِخوانِ ]

ومِنْهَا القيامُ بأعذارِهِمْ ، والذَّبُّ (٢) عنهمْ ، والانتصابُ لَهُـمْ ،

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى 'نستر ، وهي بضم التاء وسكون السين وفتـــ التاء الأخرى : أعظم مدينة بخوزستان ، تحدث عنها ياقوت ، وبيس أهيبها ، ثم قال : « و ينسب إلى 'نستر جماعة ، منهم سهل بن عبد الله بن يونس بن عبـ الله النستري شيخ الصوفية ، صحب ذا النون المصري ، وكانت له كرامات ، وسكن البصرة ، ومات سنة ۲۸۲ ه ، قيل سنة ۲۷۳ ». أما أشهر مؤلفاته فقد ذكر منها ابن النديم (كتاب دقائق الحبين ) و (كتاب مواعظ العارفين ) و (كتاب جوابات أهل اليقين ) . الفهرست ، مواعظ العارفين ) و (كتاب حوابات أهل اليقين ) . الفهرست ، ص ۲۷۷ ؛ ومعجم البلدان ج ۲ ص ۲۹ — ۳۱ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (والدب) .

كَمَا قَالَ الْجُنيدُ رَحَمُهُ اللَّهُ ، وقيلَ لهُ : مَا بَالُ أَصْحَا بُكَ أَكُلُّهُمْ كَثير ؟ قالَ : لأَنْهُمْ لايشربونَ الْحَمْرَ ، فيكونُ جوعُهُمْ أكثرُ ؛ وقيلَ لهُ : مَابَالُهُمْ فَكُمْ قَوَّةُ شَهُوةً ؟ قَالَ : لأَنَّهُمْ لا يزنونَ ، ولا يدخلونَ تحتَ محظورٍ ؛ قيلَ : فما بالْهُمْ / لا يَطْرَبُونَ إِذَا (فَ١٦٦٪) اللهُمْ اللهُ يَطْرَبُونَ إِذَا تَسْمُعُوا القُرآنَ ؟ قال: لأنَّهُ كلامُ الحَقِّ، ما فيه ما يُوجبُ الطَّرَبَّ، نَزَلَ بِأَمْرٍ وَنَهِي ، وَوَعْدَ وَوَعَيْدَ ، فَهُو يَقْهُرُ ؛ قَيْلَ: فَمَا بِالْهُمْ لَا يَطربونَ عندَ القصائد؟ قالَ: لأنَّها ممَّا عَمَلَتْ أيديهم ؛ قيلَ: فهابا لَهُمْ يَطُو بُونَ عند الرُّباعيات (١) ؟ قالَ لا نَّهَا كَلامُ الْجَيِّنَ والدُّشَّاق؛ قيلَ : فما باكُهُمْ محرومينَ مِنَ النَّاس؟ قال : قد قالَ أُستاذُنا القصَّارُ ، إِذْ سُمْلَ عن ذلكَ : لِخِلال ثلاث، أحدُها : أَنَّ اللهَ لا يرضَى مَالَهُمْ لَهُمْ ، والثَّانيةُ : أَنَّهُ تعالى لم يرضَ حسناتهمْ بصحائف النَّاس ، والشَّالثةُ : أَنَّهُمْ قُومٌ لَم يَسيروا إِلاَّ إِلَى الله ، فَمَنْحَهُمْ (٢) كُلُّما (٣) سوًّاهُ ، وأَفْرَدَهُمْ لَهُ .

<sup>(</sup>١) القصود بالرباعيات هو فن الدوبيت أحــد الأبحر المعروفة في عصور الدول المنتابعة أخذه المحدثون من النهرس .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( فمنعهم ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (كلتَّما) ، والصواب ما أثبتناه .

#### [ احتمالُ الأذَى ]

ومِنْهَا احْتِالُ الأَذَى ، وقلَّةُ الغَضَبِ ، والشَّفَقَةُ ، والبَسْطُ ، والرَّحَةُ ، لقولِ النَّيِ ، وَلَيْ ، للرَّجلِ ، إِذْ قالَ لَهُ : عِظْنِي ، وَالرَّحَةُ ، لقولِ النَّيِ ، وَقُولُهُ : « مِنْ مُوجِباتِ المغفرةِ وَأُوجُز ، قالَ : « لا تغضب » ، وقولُهُ : « مِنْ مُوجِباتِ المغفرةِ طيبُ الكلامِ » ، وقولُهُ : « مِنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ » .

### [الانبساطُ في النفسِ والمالِ]

ومِنْهَا الانبساطُ (" لإخوانِهِ في النَّفْسِ والمَالِ ، وأَلاَّ يَرَى بِينَهُ وبِينَهُمْ فَوْقاً ، لِمَا رُويَ عن النبي ، وَلِيْ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْبَسِطُ في مالِ أبي بكرٍ ، رضي الله عنه ، ويَحكُمُ فيهِ كَانبساطِهِ في مالِهِ وحكمهِ .

#### [ مجانبة الخصال الذميمة ]

ومِنْهَا مُجَانَبَةُ التَّبَاغُضِ والتَّدابُرِ والتَّحاسُدِ، لقولِهِ، عليهِ السَّلامُ؛ «لا تَبَاغضُوا، ولا تحاسدُوا ولا تَدابرُوا، وكونوا،

<sup>(</sup>١) يقال: بسط فلان يده بما يحب ويكره أي مدها ، وبسط اليد كناية عن الجود ، ويقال أيضاً: انبسط الشيء امتد وطال ، وانبسط إليه وباسطه مباسطة .

عبادَ اللهِ ، إخواناً » ؛ فأمَرَهُمْ با سقاطِ ذلكَ في حقّ الأُخوّة ، و نَزَّهُما عن هذهِ الخصالِ الدّميمة (١)

### [ بغضُ الدُّنيا ]

ومِنْهَا النَّآلُفُ مَعَ الإِخوانِ على بغضِ الدُّنيا ، فإِنَّهُ لا يقعُ بينَهُم الدُّنيا ، فإِنَّهُ لا يقعُ بينَهُم المُخالفةُ / إِلاَّ بِسَبِبُهَا . وقدالَ ، عليه الطَّلاةُ والسَّلامُ : (ق١٤٥)و) «المؤمنُ مألوفُ ، ولا خيرَ فيمَنْ لا يألفُ ولا يُؤْلفُ » .

## [عِشرة الأهل ِ والنسوانِ ]

ومِنْهَا أَدِبُ الْمِشْرَةِ مَعَ النَّسُوانِ والأَهْلِ ، لأَنَّ اللهَ خَلَقَهُنَّ نَاقَصَاتِ عَقَلِ وَدِينِ ، فَيُعَاشِرُهُنَّ بالمعروفِ عَلَى حَسَبِ مَاجَبَلَهُنَّ اللهُ عَلَيهِ ، ولذلك جَعَلَ اللهُ ، سُبحانَه ، شهادة المرأتينِ كشهادة رجل واحد ؛ وقال ، عليه السَّلامُ : « ما رأيتُ مِنْ ناقصاتِ عقل رجل واحد ؛ وقال ، عليه السَّلامُ : « ما رأيتُ مِنْ ناقصاتِ عقل ودين أذهب بعةول الرجال وذوي الألباب مِنكنَ (٢٠) ، الحديث ؛

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( الدميمة ) بالدال المهملة ، وصوابها بالذال المعجمة .

 <sup>(</sup>٢) وفي رواية أخرى الحديث المذكور في ذكر النساء : ﴿ مَا رَأَيْتُ الْعَمَاتُ عَقَلُ وَدِينَ أَذَهِبُ لَلْبُ الْحَارَمُ مِن إحداكَنَ الْمَسْرِ النساء » .

وقال ، عليهِ السَّلامُ : «خيرُ كُمْ خيرُ كُمْ لأهلهِ »(1) ؛ وقالَ عَلَيْ بنُ أَبِي طَالَبٍ ، كُرَّمَ اللهُ وجههُ : «عقلُ المرأة جمالُها ، وجمالُ الرَّجلِ عقلُهُ ، ؛ وسُسُلَ أبو جَعْفر (1) عن قولِهِ تعالى : ﴿ وعاشروهنَّ الرَّجلِ عقلُهُ ، ؛ وسُسُلَ أبو جَعْفر (1) عن قولِهِ تعالى : ﴿ وعاشروهنَّ بالمعروف ﴾ (1) ، فقال : ﴿ هُو حُسْنُ الصَّحبةِ مَعَ مَنْ سأَلْتَ (1) وَمَنْ كُرُهْتَ صُحْبَتُهَا ﴾ .

### [حسنُ معاشرةِ الخادمِ]

ومِنها حُسْنُ العِشْرةِ مَعَ الخادِمِ ، لقولِ رسولِ اللهِ ، ومِنها حُسْنُ العِشْرةِ مَعَ الخادِمِ ، لقولِ دسولِ اللهِ ، عَلَمْمُ اللهُ تعالى تَحتَ أَيديكُمْ ، عَلَيْهُمْ اللهُ تعالى تَحتَ أَيديكُمْ ،

<sup>(</sup>١) وتمام الحديث رواية عن ابن عباس : « . . . وأنا خيركم الأهلي » أما ابن ماجه والحاكم فقد روياه : « خيركم خمسيركم للنساء » (الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٧٢).

<sup>(</sup>٢) أي أبو جعفر الطحاوي كما رجحنا ، وهو أحمد بن محمد بن سلمة بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي ، وهو ابن اخت الزني صاحب الشافعي ، وقد توفي بمصرسنة ٢٢٣ه . ذكر ابن النديم أنه كان « يتفقه على مذهب أهل العراق ، وكان أوحد زمانه علماً وزهداً ، له مؤلفات كثيرة مشهورة . (ابن النديم : الفهرست ، ص ٢٠٦) .

۱۹ / ۱۹ ، سورة النساء ٤ / ۱۹ .

<sup>(</sup>ع) في الأصل : (سال).

### [عشرة أهلِ الأسواقِ والتجّادِ ]

وَمِنْهَا العِشرَةُ مَعَ أَ هَلَ الأَسُواقِ والتَجَادِ أَلَّا ثُخْـلِفَ وَعَدَّهُمْ / (نَ١٤/طَ) وَتَعْذَرَهُمْ فِي خُلْفِ الوَعْدِ إِذْ لَا يُحَكِنُهُمْ الحَرُوجُ مِنْ حَقِّكَ إِلاَّ فِي الْحَافِقِ اللهُ ، و تَعْلَمَ أَنَّ جَلُوسَكَ عَلَى الْحَانُوتِ غَايَةُ طلبِ الدُّنيا، و تَعَذِرَهُمْ (١) في ذلك لأجل قضاء دَين أونفقة على طلبِ الدُّنيا، و تَعذِرَهُمْ (١) في ذلك لأجل قضاء دَين أونفقة على

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٤ / ٣٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وتمدره) بالدال المهملة ، والصواب بالذال المجمة .

عِيال أو أبوين ، فالجلوسُ في الحانوتِ حقَّكَ نَقْصُ ، وفي حقَّمُ عُذْرٌ ؛ فإنْ جاء أحد كَيشتري مِنْكَ شيئًا فاللهُ سائقُه إليكَ لرزقك ، فلا تَشُبُ (١) بيعَك بخُلْف ، ولا كَذب ، ولا خَنَى لئلاً ثُحَرَمَ بهذه الأمور المحرَّمة مارزقك اللهُ حلالاً مقدَّراً .

واْحَدِ اللهَ على دُبِحِكَ ، واْفَرَحْ بِرِ ْبِحِ أَخِيكَ كَفَرَحِكَ بِرِ بُحِ أَخِيكَ كَفَرَحِكَ بِرِ بُحِ أَخِيكَ ؛ لقو لِهِ عليهِ السَّلامُ : « لا يجدُ العبدُ حلاوةَ الإِيمانِ حَتى يُحِبُ لأخِيهِ ما يُحِبُ لنفسه »(").

وإذا أمسكت الميزان فاذكُر ميزان النيمة ، وما عليك مِن الحق ، واحذر التَّطفيف ، لقولِه تعالى: ﴿ وَيَلْ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ (") . وأُنظِر مُعْسِراً ("عن مال ، لقولِه تعالى: ﴿ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَة ﴾ (") ؛ فقد جَعَلَ اللهُ لهُ أماناً ومُهْلةً .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( فلا تشيب ) .

<sup>(</sup>٢) في رواية ثانية عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم الرسول وَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ ا

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين ٨٣ / ١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( ممسر ) ،

<sup>(</sup>ه) في الأصل : (عز).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٢ / ٢٨٢ .

وأَقِلْ مَنْ استَقَالَكَ ، لقولِهِ ، عليهِ السَّلامُ : « مَنْ أَقَــالَ نَادِماً بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللهُ عَثْرَ تَهُ يومَ القيامة » (١) .

وأَدْجِحْ لِمَنْ وَزَنْتَ لَهُ ، فَإِنَّ النِيَّ ، يَالِيُّ قَالَ لِوَزَّانِ ، وَإِذَا وَزَنْتَ لِنَفْسِكَ وَزَنَتَ لِنَفْسِكَ فَا نَفْسِكَ لَا يَعْفُلُ وَإِذَا وَزَنْتَ لِنَفْسِكَ فَانَّقُصْ لِتَيَقُّنُ وَجِهِ الْحَلَّ .

واحذَر المَطْلَ مَعَ اليَسَرَةِ ، لقو لِهِ عليهِ السَّلامُ : « مَطْلُ الْغَنَّ ظُذْمْ » .

ولا تَمْندَحْ سِلْعَتَكَ وَتَذُمَّ سِلْعَةَ أَخِيكَ ، فَهُو نِفَاقٌ .

و الزَّمِ البِرَّ والصَّدْقَ ، لقو لِهِ عليهِ السَّلامُ : «التُّجَّارُ فُجَّارٌ إِلاَّ مَنْ بَرَّ وصَدَقَ» .

وشُبْ بِيعَكَ بِشَيْءً/ مِنَ الصَّدَقَةِ ، لقو لِهِ ، عليهِ السَّلامُ : (ن٥١/و) « يا معشرَ التُّجارِ هذهِ البيوعُ (٢٠ يُخالطُها الحَلِفُ والكَذِبُ ، فشُو بو ها بشيء مِنَ الصَّدَقَةِ » .

واجْعَلْ خُرُوجِكَ للتِّجارةِ لتقضيَ حاجةَ المسلمينَ ، فإنَّ رز قَكَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( القيمة ) .

<sup>(</sup>٢) يبوع حجم بيع .

مُقَدِّرٌ بِفَضِلِ اللهِ . قال ابنُ المُبادكِ : « وتكونُ نَيْتُكَ مُبادكةً عليكَ لقولِهِ عليهِ السلامُ : نِيَّةُ المؤمنِ خير مِنْ عملهِ » . قالَ بعضُ الحكماء في معنى الخيرِ : « نَيَّةُ بلا عَمَلِ خير مِنْ عمل بلا نيَّة » .

#### [العَفُو عن الهفوات]

ومِنْهَا العَفُوعَنَ هَفُوَةِ الْإِخْوَانِ فِي النَّفْسِ وَالمَالِ دُونَ أُمُودِ الدِّينِ وَالسَّنَّةِ ، لَقُولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفُحُوا ('' ﴾ ، [وقولِهِ]" : ﴿ وَأَنْ تَعَفُوا أَقُرْبُ للتَّقُوى ('' ﴾ .

#### [ ُحسنُ الجواد ]

ومِنْهَا حُسْنُ الجِوادِ ، وأَنْ يَأْمَنَكَ جَادُكَ فِي أَسْبَابِهِ : فِي نَفْسِهِ ودينِهِ وأهلِهِ ومالِهِ وولدهِ ؛ لقولِهِ عليهِ السَّلامُ : « لا يُؤمِنُ أحدُكُمْ حتى يأمنَ جادُهُ بوائقَهُ (\*) » ، وقولِهِ ، عليه السَّلامُ :

<sup>(1)</sup> mere liter 72 . TY.

<sup>(</sup>٢) زيادة اقتضاها الفصل بين الشاهدين القرآنين.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢ / ٢٣٧ .

 <sup>(</sup>٤) بوائق : جمع باثقة ، وهي التبر والغائلة والداهية .

«ليس بمُـوَمن مَنْ يَشْبَعُ وجادُهُ إِلَى جِمَانِيهِ طَاوِ ('' » ، وقولِهِ : «لا تُؤذِ '' جَارَكَ بَقُتَادِ '' قِدْرِكَ ، ولا بِلمَانِكَ أَيضًا ، ولا تَحْسُدُهُ فِي شَيء مِنْ أَحُوالِهِ وَأَفْعَالِهِ ؛ وأَشْفِقْ عَلَيْهِ وعلى أَهْلَهِ وَلَاهِ مَنْ نَصْلُهُ كَحْفَظُ مَا لِكَ » . ووقا أَهْلَهُ كَحْفَظُ مَا لِكَ كَحْفَظُ مَا لِكَ » .

#### [ طلاقةُ الوَّجْهِ ]

و مِنْهَا طلاقَةُ الوَجْهِ والاَسْتِرْ سَالُ '' ، لقو لِهِ عليهِ السَّلامُ : ﴿ إِنَّ اللهَ يجبُّ الطَّلْقَ الوجهِ '' ، ولا يجبُّ العَبوسَ »؛ وقدال ، عليهِ السَّلامُ : ﴿ مِنْ أَخلاقِ المؤمنينَ والصَّدِّيقينَ والشَّهدا والصَّالحينَ السَّياسَةُ إذا تَرَاورُوا ، والمُصافحةُ والبِرُ إذا الْتَقَوا » .

### [ حُرْمَةُ الإِخوان ]

ومِنْهَا القيامُ بِحُرْمَةٍ مَنْ هو دو نَه مِن الإخوانِ ، فكيفَ بَمَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل : (طاوي).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( لا تؤذي ) .

<sup>(</sup>٣) القُنَّار : الدخان من المطبوخ ، رائحة اللحم والشواء .

<sup>(</sup>٤) الاسترسال: الاستئناس والطمأنينة الى الإنســــان والثقة به فيا يحدثه ، وأصل معناه السكون والثبات .

<sup>(</sup>c) وفي حديث آخر : « لا تحقرنَ من المعروف شيئًا ، ولو أنَّ تلقى أخاك بوجه طلق » .

(ن١٥٥/ظ) هو فو قَهُ أو مثلُهُ / لقو لِهِ ، عليه السّلامُ : • سيّدُ القوم خادِمُهُمْ » ، وقال يحيى بنُ أكثم : بِتُ ليلةً عندَ أميرِ المؤمنينَ المأمونِ ، فانتَبَهْتُ ، وأنا عطشانُ ، فو ثَبَ مِنْ مرقدهِ ، فجاءني بجاء (١) ، فقلتُ : يا أميرَ المؤمنينَ ، ألا دَعوتَ مجادم ؟ فقالَ : حدَّ ثني أبي عن أبيهِ عن عُقْبَةً بنِ عامرِ الجُهَنيّ ، رضيَ اللهُ عنهُ ، قالَ الذي ، عن أبيهِ عن عُقْبَةً بنِ عامرِ الجُهَنيّ ، رضيَ اللهُ عنهُ ، قالَ الذي ، عن أبيهِ عن عُقْبَةً بنِ عامرِ الجُهَنيّ ، رضيَ اللهُ عنهُ ، قالَ الذي ، عن أبيهِ عن عُقْبَةً بنِ عامرِ الجُهَنيّ ، رضيَ اللهُ عنهُ ، قالَ الذي ، عنهُ الله الذي القوم خادمُهُمْ » .

### [ المشاركةُ في السَّرَّاء والضرَّاء ]

ومِنْهَا أَنْ يُشارِكَ إِخْوَانَهُ فِي المكروهِ وَالْحَبُوبِ ، لا يَتَلَوْنُ عَلَيْهِمْ فِي الحَالِينِ جَمِيعًا .

#### [ تَرْكُ المنُّ ]

ومِنْهَا أَلَّا يَمُنَّ (") على مَنْ يُحِسِنُ إليهِ ، ويَشْكُرَ ما يصلُ إليهِ مِنْهُمْ . قالَ عُرْوَةُ : كَتَبَ رَجِلُ إلى عَبْدِ اللهِ بنِ جَعْفَرٍ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( عا ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( يمر ) ولا مسى لها هنا ، والصواب ما أثبتناه .

رُقْعَةً ، وَجَعَلَما فِي ثِنِي (" وَسَادَتِهِ التِي يَتَّكِي عَلَيها ، فَقَلَسَ عِبْدُ اللهِ الوِسَادَة ، فَبَصُرَ بِالرَّقَعَةِ ، فَقَرَأُها وردَّها إلى (") مَوْضِعِها ، وَجَعَلَ مَكَانَها كَيْساً ، فيهِ خَسُهانة دِينارِ (") ، فجاء الرَّجلُ ، فَلَخَلَ عَلَيهِ ، فقالَ لَهُ : قَلَسُتَ النَّمْرَقَة (أَنَّ ؟ فَخُذْ مَا تَحْتَمَا ، فَأَخَذَ الرَّجلُ الكِيسَ ، وَخَرَجَ ، وهو يُنشِدُ :

ذادَ معروفَكَ عِنْدي عِظَمَّ (٥) أَنْه عِنْدَكَ مَيْسُورٌ حَقِيرُ وَاللَّهُ مَعْدُولًا مَيْسُورٌ حَقِيرُ تَتَناسِاهُ كَأَنْ لَمْ تَأْتِهِ وَهُو عَنْدَ النَّاسِ مَشْهُورٌ كَبِيرُ

### [ الاعراضُ عن الواشي النَّمَّام ]

ومِنْهَا أَلَّا يَقْبَلَ عَلَى إِخُوانِهِ قُولَ وَاشِ نَمَّـّامٍ ، لقُولِ الْحَلَيْلِ

<sup>(</sup>١) أي في طي وسادته .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( في ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( ديناراً ) .

<sup>(</sup>٤) النَّمرقة : الوسادة الصغيرة التي يتكأ عليها .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (عظيماً).

بنِ أَحَدَ : « مَنْ نَمَّ لَكَ نَمَّ عليكَ ، ومَنْ أَخْبَرَكَ خَبَرَ غيرِكَ أَخْبَرَكَ خَبَرَ غيرِكَ أَخْبَرَكُ أَخْبَرَكُ عَالَى الْحَبَرَةُ بَخْبَرِكَ » . قال عليهِ السَّلامُ : «لا يدخلُ الجنَّةَ قَتَّاتُ » (أ).

### [ الوفاءُ في الحياةِ والوفاةِ ]

ومِنها الوفاءُ للاخوانِ في الحياةِ والوفاةِ ، لقولِ بعضِ الحكماء: « مَنْ لَمْ يَفِ للاحِوانِ كَانَ مغموز (٢٠ النَّسبِ » .

### [ الأخُ الموافِقُ ]

(ق١٦٥) ومِنْهَا أَنْ تَكُونَ الشَّفْقَةُ عَلَى الأَخِ / الْمُوافِقِ أَكْثَرَ مِن النَّخِ اللَّوَافِقِ أَكْثَرَ مِن النَّفْقَةَ عَلَى الوَلَدِ. قَالَ أَبُو ذَائِدَةً : «كَتَبَ الأَخْنَفُ إِلَى صَدِيقٍ لَه:

<sup>(</sup>١) في الأصل : (قيات) ، والصواب (قتات) . عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه : « لايدخل الجنه نمّام ، وفي رواية ( قتات ) . رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي .

قال الحافظ: القتات والنام بمنى واحد ، وقيل: النام الذي يكون مع جماعة يتحدثون حديثاً ، فينم عليهم ، والقتات الذي يتسمع عليهم ، وهم لايملمون ، ثم ينم . ( الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٢٩٤ ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( معمور ). غمز فيه : طمن ، ورجل مغموز أي مطمون فيه ، ويقال : ليس في فلان غميزة ولا غميز ولا منمز : أي مافيه ماينمز فيماب به ولا مطمن .

أمَّا بعدُ ، فإذا قدمَ أَخُ لكَ موافقٌ ، فليْكُنُ مِنْكَ بمنزلةِ السَّمعِ وَالبَصَرِ ؛ فإنَّ الأَخَ المُوافِقَ أَفضَلُ مِن الولدِ المخالِفِ . أَمْ تسمعُ قولَ اللهِ ، عزَّ وَجَلَّ ، لنوح ، عليه السَّلامُ ، في ابنِهِ : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح ﴾ (١) .

### [سترُ العُوراتِ ]

ومِنْهَا الاَجْتِهِادُ فِي سَتَوِ عُوراتِ الْإِخْوانِ وَقَبَالْتُمْمُ ، وَإِظْهَادُ (٢) مِنْهَا الاَجْتِهِادُ في سَتَوِ عُوراتِ الْإِخْوانِ وَقَبَالَتْهُمْ (٢) يَداً وَاحدةً في جَمِيعِ الْأُوقَاتِ . قَالَ النّبي ، عَلَيْهِ : « مَثَلُ الْمُؤْمِنَيْنِ إِذَا التّقَيا كاليدين ِ تَغْدِلُ إِحْداهما الاَخْرى » . وأُنشِدَ عَن ثَعلَب :

ثلاثُ خِصَالِ الصَّديقِ جَعَلْتُهُا مُضادَعَةً للعَّومِ والصَّلُواتِ مُواساتُهُ ، والصَّفحُ عن عَثر اتِهِ وتركُ ا بتذالِ السَّرِّ في الخَلَواتِ

ولسعيدِ بنِ حَمدانَ :

لم أَوَاخذُكَ إِذْ جَنَيْتَ لأَنِي و فجميلُ العدوِّ غيرُ جيــــلِ و

واثقُ مِنْكَ بالإِخاءِ الصَّحيحِرِ وقبيحُ الصَّديقِ غيرُ قبيح

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۱۱ /۲۹ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( وظهار ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وكونك) .

#### [ هَجِرُ اسْتَبقاء الوُدُ ]

ومِنْهَا أَلَّا يَهْجُرَ الأَّخَ هَجْرَ بِغُضَةٍ بِل هَجْرَ استبقاء لوُدُهِ وَقَطْعِ مِقَالَةٍ واشِ عنهُ ؛ فقد ورَدَ مِن طريق عن النبي ، عَلِيْقٍ ، أَنَّه قال : « لا يَحِلُ لمسلم أَنْ يهجُرَ أَخَاهُ فوقَ ثلاثٍ ، يلتقيانِ فيُعرضُ هذا ، ويُعرضُ هذا ، وخيرُ هُما الذي يبدأ بالسّلام ِ » .

### [ التُّودُّدُ والصَّفحُ ]

ومِنْهَا التَّودُّدُ للا إِخُوانِ بِالاصْطِنَاعِ ('' إِلِيهِمْ وَالصَّفَحِ عَنْهِمْ ؛ (تَّالَمُ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : « اصنعِ المعروفَ إِلَى مَنْ هُو أَهُلُهُ / ، (قَالَ ، عليهِ السَّلَامُ : « رأسُ إِفَانٍ لَمْ تُصِبْ أَهْلَهُ فَأَنْتَ أَهْلَهُ »، وقالَ ، عليهِ السَّلَامُ : « رأسُ العَقْلِ بعدَ الدِّينِ التَّودُّدُ إِلَى النَّاسِ واصطناعُ المعروفِ إلى كلَّ العَقْلِ بعدَ الدِّينِ التَّودُّدُ إِلَى النَّاسِ واصطناعُ المعروفِ إلى كلَّ بَرِّ وَفَاجِمٍ » ؛ وُيُنشَدُ لا بنِ أَبِي النَّجِمِ :

اصنع الخير مااستَطَعْت، وإن كنت لا تُحيطُ بكُلَّهُ في تصنعُ الكثير إذا كُنت تاركا لا قلَّه

<sup>(</sup>١) الاصطناع على صيغة افتعال وهي من الصنيعة بمنى العطية والكرامة والإحسان، ومن ذلك قولنا: صنع إليه 'عرفاً صنعاً واصطنعه، كلاها: أي قدمه.

### [ حِفظُ العَهدِ ]

ومِنْهَا الدَّوَامُ للإخوانِ على حُسْنِ العِشْرةِ ، وإِنْ وَقَعَتْ بِينَهُم وَحْشَةٌ أُو نَفْرَةٌ ، فلا يَتْرُكُ (١) كرمَ العهدِ ، ولا يُفْشي الأسرارَ المعلومة في أيّام الاثخوّة . وينشدُ لبعضهم :

نَصِلُ "الصَّديقَ إِذَا أَرَادَ وَصَالَنَا وَنَصُدُ عَنْدَ صَدُودِهِ أَحْيَانَا إِنْ صَدَّعَ عَنْهُ مَذْهِا وَمَكَانَا إِنْ صَدَّعَ عَنْهُ مَذْهِا وَمَكَانَا لِا مُفْشِياً بَعْدَ الفَطيعةِ سِرَّهُ بِل كَاتَمْ مِنْ ذَاكَ مَا اسْتَرْعَانَا إِنَّ الكريمَ إِذَا تَقَطَّعَ وُدُهُ كَتَمَ القَبيحَ وأَظْهَرَ الإحسانَا

#### [ التغافل ]

ومِنْهَا التَّغَافُلُ عَنِ الْإِخُوانِ . قال جَعَفُرُ بَنُ مُحَمَّدٍ الصَّادَقُ (٢): «عَظُمُوا أَقدادَ كُمْ بِالنَّغَافُلِ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( ولا ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( فصيل ) ، وهذا تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) الإمام الصادق جعفر بن محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وكان يلقب بالصابر والفاضل والطاهر ، وأشهر ألقابه الصادق ، توفي سنة ١٤٨ ه ( ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ٢ ص ٨) .

### [ تركُ الوقيعـــة ]

ومِنْهَا تَوْكُ الوَقيعةِ فيهِمْ . قال المُهاجِريُّ : « قالَ أُعر ابيُّ للرجلِ : قد استَدلَلْتُ على عيو بِكَ بكثرةِ ذكوكَ لعيوبِ النَّاسِ ، لأنَّ طالبَها مُتَّهمٌ بقدرِ ما فيه منها ، .

#### [ قبولُ الاعتذارِ ]

ومِنْهَا قبولُ العُذرِ مِنْ فاعِلِهِ ، صَدَقَ أَو كَذَبَ ؛ لقولِ
رسولِ اللهِ ، عَلِيهِ : « مَن اعتذرَ إليهِ أخوهُ المسلمُ ، فلم يقبلُ
عذرَهُ ، فعليهِ مثلُ صاحبِ مَكْسِ (١) » . ولبعضهِم .
اقبلُ معاذيرَ مَنْ يأتيكَ مُعتذراً إِنْ يروِ عندَكَ فيها قالَ أو فَجَوا فَجَوا فَقَدا طَاعَكَ مَنْ أُرضَاكَ ظاهرُهُ وقدأُ جلَّكَ مَنْ يَعْصيك مُسْتَترا فقد أطاعكَ مَنْ أُرضاكَ ظاهرُهُ وقدأُ جلَّكَ مَنْ يَعْصيك مُسْتَترا (وَالَهُ ) قالَ عبدُ اللهِ بنُ المبادكِ : « المؤمنُ طالبُ عُذْرَ إِخوانِهِ ، والمنافِقُ طالبُ عَثراتِهِم » .

<sup>(</sup>١) المكس في الأصل دراه كانت تؤخذ من باثع السلع في الأسواق في الجاهلية ، والماكس العشَّار ، ويقال للمشار : صاحب المكس ، وفي الحديث النبوي الشريف : « لايدخل صاحب مكس الجنة » .

### [ قضاءٌ حوائج ِ الإخوان ]

ومِنْهَا التَّسَادُعُ إِلَى قضاء حاجة دافعِها إِلَيْكَ ، لقول جَعْفَرِ الصَّادَقِ : « إِنِّي لاَّسَادِعُ إِلَى قضاء حوائج (١) الإخوانِ مخافَة الصَّادَقِ : « إِنِّي لاَّسَادِعُ إِلَى قضاء حوائج الأخوانِ منافقة أَنْ يَسْتَغْنُوا عَنِّي بِرَدِّي إِيَّاهُمْ » وقال ابنُ المُذْكَدِدِ : « لَم يَبق مِنَ اللهِ إِلَّا قضاءُ حوائج الإخوانِ » .

### [ مشاهدَةُ الإخوانِ ]

ومِنْهَا أَلَّا يُنسيَكَ مُعْدُ الدارِ كَرَمَ الْعَهْدِ والنزوعَ إِلَى مشاهدةِ الإِخوانِ . قَالَ ابنُ الأنباديُّ : ﴿ مِنْ كَرَمَ الرَّجلِ حنينُهُ إِلَى أُوطانِهِ ، وشوقُهُ (٢) إِلَى إِخوانِهِ ، .

<sup>(</sup>١) في المعاجم العربية أن (حوائج) جمع غير قياسي ، أو مولدة ، أو كأنهم جموا حائجة . وكان الأصمي ينكره ويقول : هو مولد ، وقال الجوهري : وإنما أنكره لخروجه عن القياس . قال ابن بري : هذا خطأ ، فقد سمع في الأحاديث الصحيحة والأشمار والفصيحة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( وسوقه ) .

### [ صونُ السَّمع واللِّسانِ ]

ومِنْهَا صَوْنُ السَّمَعِ عَنْ سَمَاعِ القَبِيحِ ، وَاللَّسَانِ عَنْ نُطَقِهِ ؛ فَقَد قَالَ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ يَقُولُ اللهُ ، عَنَّ وَجِــلَ : أَيْنَ الذَّبِنَ كَانُوا يُنَزِّهُونَ (١) أسمَّعُهُمْ عَنْ الخَيْنَا أُسمِعُهُمْ اليّومَ حَدِّي وَالثناءَ عَلِيَّ » .

#### ولبعظيهم :

### [ ردُّ الجوابِ ]

ومنها المبادرةُ في الجوابِ عن كتابِ الآخِ ، وتَرْكُ التَّقصيرِ فيهِ ، قالَ ابنُ عبَّاسٍ ، رضيَ اللهُ عنهُ : ﴿ إِنِّي أَرَى لَرُدُّ الْجُوابِ حَمَّا ، كَمَا أَرَى لَرِّدُ جُوابِ السَّلامِ ، .

<sup>(</sup>١) نزم نفسه عن القبيح نحاها ، ومنه قيل : فلان يتنزم عن الأقدار وينزم نفسه عنها أي يباعدها .

وأْ نْشَدَ لأبي هَفَّانَ (١) :

إذا الإخوانُ فاتَهُمُ النَّلاقِ فما شيء أسرُّ مِنَ الكتابِ وإنْ كَتَب الصَّديقُ إلى صديقِ [ فَحَقُ النَّ كتابهِ ردُّ الجَوابِ

### [ أدبُ الاستئذانِ ]

ومِنْهَا الأَدْبُ فِي الاستئذانِ / واستع<sub>ا</sub>لُ الشَّنَّةِ فيه ؛ لقول (ق١٧ط) النيّ ، عَلَيْهِ : « الاستئذانُ ثلاثُ : الأُولى تَسْتَنْصتونَ (٣) ، والثّانية ُ يَسْتَخُدُونَ ، والثّانية ُ يَاذُنُونَ أُو يَرَدُّونَ ، .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( أبو هقان ) ، والصواب ما أثبتناه ، وهي بكسر الهاء وفتجها مع تشديد الفاء ، وهو أبو هفتان ، عبد الله بن أحمد بن حرب المهرزي" العبدي ، راوية عالم بالشعر والغريب ، وشعره جيد ، إلا أنه مثقل" ، وهو من شعراء الدولة الهاشمية . ( أبو عبيد البكري : سمط اللآلي ص ٣٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة غير موجودة أسقطها الناسخ ، وقد انتضاهـا ضبط الوزن وسياق البيت ، كما رجحناها .

<sup>(</sup>٣) تستنصتون: استنصت أى طلب أن ينصت .

#### [ إفطارُ المدعوِّ ]

ومِنها ألا يصوم إذا دعاهُ أخ إلا باذنه ؛ وإن نوى الصّوم فليُفطِر (١) نحر يا لسروره ؛ فإن أبا سعيد الحدري ، دضي الله عنه ، قال : « صنعت لرسول الله ، على مطعاماً ، فجاء هو وأصحا به ، فلمّا وُضِعَ الطّعامُ ، قال رجل مِن القوم : إنّي صائم ، فقال رسولُ الله ، على النّوم : إنّي صائم ، فقال رسولُ الله ، على النّو ، وتكلّف لكم ، أفطر ثم صُم يوماً مكانه إنْ شنت ، .

# [ تفقُّدُ الحلانِ والإِخوانِ ]

ومِنْهَا الرَّغْبَةُ فِي زيادةِ الإِخُوانِ والسؤالِ عَن أَحُوالِهُمْ ؛ فقد قال الذي مُ بَيِّكِيدٍ : « إِنَّ رَجِلاً زَارَ أَخَاهُ فِي قَرِيةٍ ، فأَرْصَدَ (٢) على مَدْرَجَتِهِ (٣) مَلَكَمَا ، فقالَ لهُ : إِلَى أَيْنَ يا عَبِدَ اللهِ ؟ فقالَ :

<sup>(</sup>١) في الأصل : (أن يفطر) .

<sup>(</sup>٢) أرصد: يقال أرصد الرقيب أي أقامه يرصد له الطريق.

<sup>(</sup>٣) المدرجة : وهي المواضع التي يدرج فيها أي يمشي، والمدارج الثنايا النلاظ بين الحيال .

أَزُورُ أَخَا لِي فِي اللهِ تعالى فِي هذه القرية ، فقالَ له : طِبْت ، وطابَ ممشاك ، وتَبَوَّاتُ مِن الجِنَّةِ منزلاً ، وكان عبدُ اللهِ بنُ مسعود يقول : « كُنَّا إذا افْتَقَدْنا (() الأخَ أَتَيْناهُ ، فإن كان مريضاً كانت عيادة ، وإن كان مشغولاً كانت عونا ، وإن كان غير ذلك كانت ريارة (٢) ،

## [ فَهُمُ نفسيةِ الأصحابِ ]

ومِنْهَا أَنْ تُصاحبَ كُلاً مِنْ الإخوانِ على قَدْرِ طريقيهِ . قالَ شبيبُ بنُ شَيبةً (" : « لا تُجالسُ أحداً بغيرِ طريقةٍ ، فإينكَ إذا

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( أفقدنا ) ,

<sup>(</sup>٢) جاء في الحديث أيضاً أنه ، وَيَتَلَيِّهُ ، قال : ﴿ إِذَا \*دعي أحدكم إِلَى طَمَامٍ فَلْيَجِبُ ، وَإِنْ كَانَ مِفْطِرًا فَلْيَأْكُل ، وإِنْ كَانَ صَاغًا فَلْيُصِلِّ » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (شيب)، وهو شبيب بن شيبة بن عبد الله التميمي المنقري الأهتمي، أبو مسمر، أديب الملوك وجليس الفقراء، وأخو المساكين من أهل البصرة، وكان يقال له الخطيب لفصاحته، وكان شريفاً من الدهاة ينادم خلفاء بني أمية، ويفزع إليه أهل بلده في حوائجهم. (الزركلي: الأعلام، ج ٣ ص ٢٢٩).

أَرَدْتَ لَقَاءَ الجَاهِلِ بِالعِلْمِ ، والله هي ('' بالفقهِ ، والغيِّ بالبيانِ ، آذَ يْتَ جليسَكَ ، . وُيُروَى للإمام عليْ ، دضيَ اللهُ عنهُ :

كَثُنْ كَنْتُ مُحْتَاجًا إِلَى العِلْمِ إِنَّنِي إلى الجهلِ في بعضِ الأَحَادِينِ (''أُحوجُ وَمَا كَنْتُ أُدَضَى الجَهلِ خِدْنَا وَلا أَخَارَ وَلَكُنْنِي أَرْضَى بِهِ حَيْنَ ('' أُحوجُ وَمَا كُنْتُ أُدْضَى بِهِ حَيْنَ ('' أُحوجُ وَمَا كُنْنُ أَدْضَى بِهِ حَيْنَ ('' أُحوجُ وَمَنْ شَاءً تَعُويِي، فَإِنِّي مُقُومٌ وَمَنْ شَاءً تَعُويِي، فَإِنِّنِي مُعُوجٌ فَمَنْ شَاءً تَعُويِي، فَإِنِّنِي مُعُوجٌ وَمَنْ شَاءً تَعُويِي، فَإِنِّنِي مُعَوجٌ وَمَنْ شَاءً تَعُويِي، فَإِنِّنِي مُعْوَجٌ

### [ حِفظ العبودِ ]

و مِنْهَا حَفَظُ حُرُمَاتِ الصَّحِبَةِ والعِشْرةِ . قالَ جَعَفَرُ الصَّادَقُ ، رضيَ اللهُ عنهُ : ﴿ مُودَّةُ يُومِ صِلَةٌ ، وَمُودَّةُ سَنَةٍ رَحِمْ مَاسَّةٍ ( ) ، مَنْ قَطْعَهَا قَطَعَهُ اللهُ ،عزَّ وَجَلَّ ، ؛ وقالَ عليُّ بنُ عُبِيدٍ الرَّيْحَانِيُّ :

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( الملاهي ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( الأحانين ) .

<sup>(</sup>٣) الخدن بالكسر والخدين أي الصاحب ومن يخادنك في كل أمر ظاهر وباطن .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( خبر ) .

<sup>(</sup>٥) ماسة : يقال بينهم رحم ماسَّة أي قرابة قريبة ، وقد مست بك رحم فلان .

« الأحرارُ ما لم يَلْتَقُوا معارفُ ، فإذا التقوا صادُوا إخواناً ، فإذا تعاشرُوا توادُثُوا ، فواناً ، فإذا تعاشرُوا توادُثُوا ، ؛ وقالَ الصّادِقُ (١) : « صداقة عشرينَ يوماً قرابة ، ،

## [ مُواسّاةُ الإخوانِ ]

ومِنْهَا إِنْصَافُ الْإِخُوانِ مِنْ نَفْسِهِ ، وَمُواسَاتُهُمْ مِنْ مَالِهِ ؛ لَهُولِ النَّبِيِّ ، عَلَيْهِ : «أَشْرَفُ الْأَعْمَالِ ذَكُرُ اللهِ تَعَالَى ، وإنصَافُ المؤمنِ مِنْ نَفْسِهِ ، وَمُواسَاةُ الْأَخْ مِنْ مَالِهِ » .

### [ الصّبرُ على الهجرانِ ]

ومِنها الصَّبرُ على جفاء الإخوانِ ، وإسقاطُ التَّهمةِ عنهم بعدَ صِحة الاثخوَّة .

### [ وصيَّةُ عَلْقَمةَ لابنهِ ]

ومِن جَامِع ِ الصُّحبةِ والعِشْرةِ قُولُ بجيبي بنِ أكثمُ (٢) لمَّا حَضَرتُ

<sup>(</sup>١) أي الإمام جعفر الصادق السابق ذكره .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( أكتم ) .

عَلْقَمَةَ العطارَ الوَفاةُ ، قالَ لابنه : • يا بُني إذا صحبت الرِّجالَ ، وأن فاضحب مَنْ إذا أخدَمْتَهُ صانكَ ، وإنْ أمدَدْت (١) بخير مد ، وإنْ غرَّكت بك مُؤنة صانك ، وإنْ أمدَدْت (١) بخير مد ، وإنْ رأى مِنْكَ حسنة عدها ، أو سيئة سترها ، وإنْ أمسكت (١) ابتدأك ، أو نَز كت بك (١) نازلة واساك ، وإنْ قُلْت صَدَّقك ، أو حاولت أمرا أمرك ، وإذا تنازعتا في حق آثرك ، قال أو حاولت أمرا أمرك ، وإذا تنازعتا في حق آثرك ، قال (قمراط) عبد الملك : « سَمِعَ الشَّعبيُّ (١) هذه الوصيَّة / فقال : تدري لم أوضاه بها ؟ فقلت : لا ! قال : لا أنه أوصاه ألا يصحب أحدا ، لأن هذه الحِصالِ لم تَكُمُلْ في أحد ، .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( وإذا مددت ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( مسكت ) ، والصواب ما أثبت ، أي كف عنه واحتبس .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ( به ) ، ولا يستقيم بها المعنى .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عمرو ، عامر بن شراحيل الشعبي ، وكان علامة أهل الكوفة في زمانه . ولد في خلافة عمر بن الخطاب ، وروى عن علي يسيراً وعن المغيرة بن شعبة ، وعائشة ، وأبي هريرة ، وغيره . وكان زوج أخت الشاعر أعشى همدان ، وكان الأعشى زوج أخته أيضاً ، افتخر الشعبي بأنه وجد الحديث عارياً فكساه من غير أن يزيد فيه حرفاً . توفي سنة ١٠٤ ه ( ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ، ج ١ ص ٢٥٢ ) .

#### [ التوقير والرحَمَّةُ ]

ومِنْهَا تَعظيمُ حُرْمَةِ المشايخِ ، والرَّحَةُ والشَّفَقَةُ على الإِخْوانِ ، لقولِ النبيُّ ، ﷺ • [ ليس منا ] (1) مَنْ لم يُوقَدُّو كَبيرَنا ويَرْحَمُ صغيرَنا ، وقالَ ، عليه السَّلامُ : • مِنْ إجلالِ اللهِ تعالى إكرامُ ذي الشَّيبةِ في الإسلامِ ، •

### [أدب الأحداث]

و مِنْهَا ٱلَّا يُكَلِّمَ الأحداثَ بَحَضْرَةِ الشَّيُوخِ قَالَ جَابِرٌ ، « قَدْمَ وَفَدُ جَهِينَةَ عَلَى النِّيُّ ، وَقَامَ ('' غَلَامٌ ليتَكَلَّمَ ، فقالَ النَّيُّ ، وَأَيْنَ الكُبُراء ؟ » .

<sup>(</sup>۱) زيادة يقتضيها نص الحديث الشريف . رواه الحاكم عن عبد الله بن عمر : « ليس منا من لم يرحم صنيرنا ، ويعرف حق كبيرنا » وعن عبادة : « ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ، ويرحم صنيرنا ، ويعرف لعالمنا حقه » . وعن واثلة : « ليس منا من لم يرحم صنيرنا ، ويجل كبيرنا » . ( الترغيب والترهيب ج ١ ص ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( فقال ).

ومِنها أنَّ الإِنسانَ إِذَا أَدَادَ سَفُوا [ وجبَ عليه أنْ ] (" يُسلَّمَ على إِخُوانِهِ وَيَزُورَ مُ ، فَلَعَلَّ لأَحَدِهِمْ حَاجَةً فِي وِجْهَتِهِ ، لقولِ النبيِّ ، عَلِيْتُهُ : • إِذَا سَافَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى إِخُوانِهِ ، فَإِنّهمْ لِنبيرَ بَهُ بَعْدَونَهُ بِدَعَانِهِمْ إِلَى دَعَائِهِ خَيراً » .

### [ دوامُ العمودِ ]

ومِنْهَا أَلَا يَتَغَيَّرَ عَن إِخُوانِهِ (") إِذَا تَحَدَّثَ لَه غِنَىّ. أُنشدَ الْكِيرَّدُ :

### [التادي في الخِصام]

ومِنهَا أَلَا يُغْرِقَ فِي الْحُصُومَةِ ، ويتركَ للصَّلَحِ مُوضَعاً ؛ فقد رُويَ عن النيِّ ، ﷺ ، أو على ، كرَّمَ اللهُ وجهَهُ : «أُحبِبْ

<sup>(</sup>١) زيادة غير موجودة في الأصل اقتضاها سياق الكلام .

<sup>(</sup>٢) في الأسل : ( لإخوانه ) وتنبر عن اله : تحوَّل .

حبيبَك هُوْنَا (۱) ما ، عسى أنْ يكونَ بغيضَكَ يوماً ما ، وابغضْ بغيضَكَ هُوْنَا ما (۲) ، عسى أن يكونَ حبيبَكَ يوماً ما (۲).

قيلَ لأبي سفيانَ بنِ حرب : « بِمَ نِلْتَ هذا الشَّرفَ؟ قالَ : ماخاصمتُ رجلًا إلّا جَعَلْتُ الصَّلح بينَنا موضعاً » .

### [ معرفة أقدارِ الرَّجالِ ]

ومِنها / معرفة الرَّجالِ ومعاشرتُهمْ على حَسَبِ ما يَسْتَحِقُونَهُ ، (ق١٩٥) فقد قيلَ : إِنَّ فتى جاء إلى سُفيانَ (أ) بنِ عُيَيْنَةَ مِن خلفِهِ قَجَدَ بَهُ ، وقال : يا بُنِيَّ ، وقال : يا بُنِيَّ ، مَنْ جَهِلَ أقدارَ الرَّجال ، فهو بنفسه أجهلُ .

#### [ مخالف الاعتقاد ]

ومِنها أَلَّا يُعاشَرَ مَنْ يُخالِفُهُ فِي اعتقادهِ . قال يحيى بنُ معاذِ (°) : ﴿ مَنْ خَالَفَ عَقْدُكَ عَقْدُكَ خَالَفَ قَلْبُكُ قَلْبَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( يوماً ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( يوماً ) .

<sup>(</sup>٣) فيض القدير شرح الجامع الصنير للناوي ج ١ ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( سفين ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( معاد ) .

### [ ذو الودِّ القديم ]

ومِنها معرفة ُحقَّ مَنْ سَبقَكَ بالمودَّةِ . قال بِلالُ بنُ سعيدٍ : \* مَنْ سَبَقَكَ بالوُدُ ، فقد استرقَكَ بالشَّكرِ ، .

#### [الإخاء والنَّناء]

ومِنْهَا تَرْكُ التطريةِ (' والثّناء بعدَ صِحَّةِ الأُخوَّةِ والمودّةِ . قالَ عَبدُ الرّحٰنِ بنُ مهدي : «إذا تأكَّدَ الإخاهِ سَقَطَ الثّناءُ » ، وقالَ الحجيُّ لرجلِ : « حُيِّ لكَ يمنعُ مِنَ الثّناء عليكَ » .

#### \*\*

<sup>(</sup>١) الإطراء في اللغة مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه ، وقد استخدم العرب فعل (طرسى) في زاد في الثناء ، أما فعل (طرسى) فلم يستخدم إلا للطيب إذا فتق بأخلاط وخلص ، وكذلك للطعام وغيره .

# آداب الصحبة

قالَ السُّلَميُّ (١): «والصُّحبةُ على أُوجهِ ، لكلَّ آدابُ ومواجبُ ولوازمُ :

### [ صُحْبةُ الله ]

فَمَعَ اللهِ ، سُبْحَانَهُ : باتباع أوامِرِهِ ، وترك نواهيهِ ، ودوام فَرَك و ترك الله ودرس كتابهِ ، ومُراقبة أسرار العبد إنْ يَخْتَلِجُ فيها ما لا يرضاهُ مولاهُ ، والرَّضا بقضائهِ ، والصَّبرِ على بلائهِ ، والرَّحة والشَّفقةِ على خَلْقِهِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي النيسابوري ، شيخ الشيوخ في زمانه ، وله المصنفات الحسان ، منها ( طبقات الصوفية ) وهو مخطوط ، توفي سنة ٤١٢ ه .

<sup>(</sup> ابن تفري بردي : النجوم الزاهرة ، ج ٤ ص ٤٥٦) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : [( أخله ]) ولمل صوابها ما أثبت .

### [ صحبة الني ]

وَمَعَ النَّيُّ ، ﷺ : باتُّباعِ سُنْتِهِ ، وتركُ مُخالفتِهِ فَيَا دقُّ وَجَلِّ (١) .

### [ صحبةُ الصّحابةِ وآلِ البيتِ ]

وَمَعَ أَصِحَابِهِ وَأَهَلِ بِيتِهِ : بِالتَّرْحُمِ عَلَيْهِمْ ، وَتَقَدِيْمِ مَنْ قَدَّمَ ، وَخُسَنِ القولِ فَيْهِم ، وقبولِ أقوالِهُمْ فِي الأحكامِ والسَّنْنِ ، لقولِهِ ،عليه السَّلامُ : «أصحابي كالنُّجومِ ، بأيَّم اقتديتم اهتديتُمْ »، وقولِهِ ،عليه السَّلامُ : «إنِّي تادكُ فيكم النَّقلينِ : كتابَ اللهِ ، وعِثْرَتي أَهل بيتي ، .

### [ صُحبةُ أولياء اللهِ ]

(ق١٩/ظ) وَمَعَ أُولياً اللهِ : بالخِدمةِ ، / والاحترامِ لَهُمْ ، وتصديقِهمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( وجعل ) ولعل صوابها ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) عَدَّة الرجل أقرباؤه من ولده وولد ولده وبني عمه . وعَدَّة النبي عَلَيْنَ عَدِّة النبي عَلَيْنَ اللهِ وبيضته عَدِّة المطلب . وفي حديث أبي بكر : ﴿ نحن عَدْة رسول الله وبيضته التي تنقات عنه ﴾ .

فيا يُخبرونَ عن أنفسِمِمْ ومشايخِمِمْ ؛ فقد رُويَ عن الذي ، عَلَيْهُ ؛ وأنَّ اللهَ ، تعالى، يتعلى، يقول ؛ مَنْ أَمانَ لي وليًّا فقد بارزَني بالمحادبةِ ».

### [ صُحبةُ السُّلطانِ ]

وَمَعَ السَّلطانِ: بِالطَّاعَةِ فِي غيرِ معصيةِ اللهِ ، إِذْ مُخَالفَتُهُ سُنَّةٌ ، فلا [يدعو] عليهِ (أفيها ، بل يدعو (أله غائباً ، ليُصلِحَهُ اللهُ تعالى، ويُصلَحَ على يديهِ ؛ وينصحهُ في جميع أُمور دينهِ ، ويصلِّي ويُجاهِدُ مَعَهُ ؛ لقولِ النبيِّ ، عَلِيْ : « الدَّينُ النَّصيحةُ ، ، قالوا : « لَدِ ، ولكَمَا بِهِ ، ولرسولِهِ ، ولا عَهْ المسلمينَ ، وعامَّتِهمْ » .

### [ صُحبةُ الأهل والولدِ ]

ومَعَ الأهلِ والولَدِ: بالمداراةِ وسَعَةِ الحُانُقِ والنَّفسِ وتمامِ الشَّفقةِ وتعليمِ الأُدبِ والسُّنَّةِ، وحملِمِمْ على الطَّاعةِ ؛ لقو لِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا ثُوا أَنفسَكُمْ وأهليكم ناراً ﴾ (٢) الآيةُ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( فلا له عليه ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( يدعوا ) .

۳) سورة التحريم ۲٦/۲ .

والصّفح عن عثراتِهم ، والغَضُّ عن مساويَّهِم في غير إِنْم أو معصية ، لقول النيِّ ، عَلِيَّةٍ : « المرأةُ كالصَّلع ، إِنْ أَقَمْتُهَا تَحْسِرُها ، وإِنْ [داريتَها] تَعِشْ مِنْها على عِوج ي (١)

# [ صُحْبَةُ الإِخْوَانِ ]

وَمَعَ الْإِخُوانِ : بدُوامِ البِشْرِ ، وَبَذْلِ المعروفِ ، و نَشْرِ الْحَاسِنِ ، وسترِ القبانحِ ، واستكبارِ بِرَّهُمْ إِيَّاكُ ، واستقلالِ بِرَّكَ إِيَّاهُمْ ، وإِنْ كَثْرَ ، ومساعدتِهِمْ بالمالِ والنَّفسِ ، ومجانبةِ بِرَّكَ إِيَّاهُمْ ، وإِنْ كَثْرَ ، ومساعدتِهِمْ بالمالِ والنَّفسِ ، ومجانبةِ الحقدِ والحسدِ والبغيِ وما يكرهونَ مِنْ جَبِعِ الوجوهِ ، وترك ما يُعْتَذَرُ مِنْهُ .

<sup>(</sup> الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٧٢ ).

### [ صُحبة العُلماء ]

و مَعَ العُلهاء: بملازمة خُرُماتِهِم ، وقبولِ أقوالهم ، والرُّجوعِ إليهم في المهاتِ ، ومعرفة المكانِ الذي جَعَلَهُ اللهُ لهم مِنْ خلافةِ نبيّهِ ووراثيّه ؛ / لقولِهِ ،عليهِ السَّلامُ : • العُلهاءُ وَرَأَتُهُ الأَنبِياء ، (قـ٧٠٠)

### [ صُحبةُ الوالدينِ ]

ومَعَ الوالدِين : ببرِ هما بالخِدْمةِ بالنّفسِ والمالِ في حياتِها ، وإنجازِ وعدِهما بعدَ وفاتِها ، والدُّعاء لهما في كلّ الأوقات ، وإكرام والجازِ وعدِهما بعدَ وفاتِها ، والدُّعاء لهما في كلّ الأوقات ، وإكرام أصدقاتُها ؛ لقو لِهِ ، عليهِ السَّلامُ : « إِنَّ أَبرُّ البرَّ أَنْ يَصلَ الرَّجلُ أَهلَ وُدَّ أَبيهِ ، عَنِيقٍ : « هل بقي أهلَ وُدَّ أَبيهِ » ؛ وقد قالَ رجلُ لرسولِ اللهِ ، عَنِيقٍ : « هل بقي على مِن برَّ والدَيِّ شيءُ (١) أبرُهما بهِ بعد وفاتِها ؟ » قالَ : « نعمْ . الصَّلاةُ عليهما ، والاستغفادُ لهما ، و إكرامُ صديقِهما ، وصلةُ الرَّحِم الصَّلاةُ عليهما ، والاستغفادُ لهما ، و إكرامُ صديقِهما ، وصلةُ الرَّحِم .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( شيئًا ) والصواب ما أثبت .

التي لا تُوصلُ إِلاَ بِهَا » . وقالَ ، عليه السَّلامُ ؛ « مِن العُقوقِ أَنْ يرى أبواكَ رأياً و تَرَى غيرَهُ » (١) .

### [ صُحِبةُ الضّيفِ]

ومَعَ الضَّيفِ: بالبِشْرِ، وطلاقةِ الوجهِ، وطيبِ الحديثِ، وإظهارِ السَّرودِ، وقبولِ أمرِهِ ونهيهِ، ورؤيةٍ نضلِهِ ومِنْتِهِ بإكرامِكَ وتحرَّيهِ (٢) لطعامِكَ (٣) .

ولمعرَّسِ بن كرام : مَنْ دَعَانِا فَا بَيْنِا فَلَهُ الفَضْلُ عَلَيْنِا فَاذِا نَحِنُ أَتِينِا رَجِعَ الفَضْلُ إلينا

<sup>(</sup>١) يحسن أن نشير في باب صحبة الوالدين إلى أحاديث الرسول عن الدعوة في النسب، وفي الحديث: ( لادعوة في الإسلام) وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهى عنه، وجمل الولد للفراش، وفي الحديث: وليس من رجل ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلمه، إلا كفر،، وفي حديث آخر: وفالجنة عليه حرام،، وفي حديث تاكر: وفالحديث في ذلك.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( تحريمه ) ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) انظر رسالة المؤلف في ( آداب المؤاكلة ) في الصفحة ٣١ خلال حديثه عن رب المنزل الحامد .

# آداب الجوارح

ثم على كلَّ جادحة (اللهُ أَدَبُ تُختَصُّ بِهِ : [أَدَبُ البَصَرِ]

فَأَدَّبُ البَصَرِ نَظُوُكَ للأَخِ بِالمُودَّةِ التي يَعْرِفُهَا مِنْكَ ، هُو وَالْحَاصِرُونَ ، نَاظُواً إِلَى أَحْسَنِ شَيْء يَبِدُو<sup>(۱)</sup> مِنْهُ ، غيرَ صادفي بَصَركَ عَهُ في حديثهِ لَكَ .

## [ أَذَبُ السَّعِ]

وأدّبُ السَّمعِ: إظهارُ التَّلدُّذِ بِحديثِ مُحادِثِكَ ، غيرَ صارف بصرَكَ عنهُ في حديثِهِ ، ولا قاطع له بشيء ؛ فإن اضطرَّكَ الوقتُ إلى شيء مِنْ ذلكَ ، فأظهرْ لهُ عذرَكَ .

<sup>(</sup>١) الجارحة : جوارح الإنسان أعضاؤه وعوامل جسده كيديه ورجليه ، وواحدتها جارحة لأنهن يجرحن الخير والثمر ، أي يكسبنه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( يبدوا ) .

## [ أَدَبُ اللَّسانِ ]

وأدّبُ اللَّسانِ: أَنْ تُحَدَّثَ الإِخوانَ بِمِا يُحَبُّونَ فِي وقتِ (ق.٢/ظ) نشاطِهِمْ لساعِ / ذلكَ ، باذلا لهم النَّصيحة بمِا فيهِ صلاحهم ، مُسْقِطاً مِنْ كلامِكَ ما يكرهونَهُ ؛ ولا ترفَعْ صو تَكَ عليهم ، ولا تُخاطِبهُمْ إلاّ بما يفهمونَهُ ويعلمونَهُ .

## [ أَدَبُ اللَّهُ بِنِ ]

وأَدَبُ اليَسدَ بِنِ : بسطُها (أ) للإِخوانِ بالبِرِّ والصَّلةِ، ولا عن الإِفضالِ عليهِمْ ومعونتِهِمْ فيا يستعينونَ بهِ .

## [ أَدَبُ الرَّجلينِ ]

وأَدَبُ الرَّجلينِ : أَن تُمَاشِيَ إِخُوانَكَ عَلَى حَدَّ التَّبَسِعِ ، ولا تَنقَدَّمَهُمْ ؛ فَإِنْ قَرَّبُكَ أَحَدَ إِلِيهِ تَقْرَبْ بَقَدْدِ الحَاجَةِ ، وَتَرْجِعْ إِلَى مَكَا نِكَ ؛ ولا تَقْعُدَ عن حقوقِ الإِخُوانِ ثِقَةً بِالأُخُوَّةِ ، لأنَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( بسطها ) .

الفُضيلَ، رحّهُ اللهُ، قالَ : ﴿ تَرْكُ حُقوقِهمْ مَذَلَّة ﴾ ، وتقومَ لهمْ إِذَا أَبِصَرْتَهِمْ مُفَيلينَ ، ولا تَقْعُدَ إِلاً بِقُعودِهِمْ ، وتقعدَ حيثُ يُقْعِدونَكَ .



# آداب البواطن

# [ عُنوانَ أَدَبِ الباطنِ ]

واغلَمْ ، با أخيّ ، و فقك الله للرّغبة في أدّب الصّحبة ، أنّ أدّب الظّاهر عنوانُ أدّب الباطن ، لقول النبي ، عليه ، و [قد] (ا) وأى رجلاً يُمسُ لحيتَهُ في الصّلاة ، فقال : « لو خَشَعَ قلبُ هذا لحَشَعَتْ جوادُحهُ » ؛ وقال الجُنيدُ لأبي حفْس ، رحمةُ الله عليها : «أدّ بت أصحابَك أدّب السلاطين » ، فقال : « لا ، يا أبا الفاسم ("، ولكن حُسْنَ أدب الظاهر عنوانُ أدّب الباطن » .

[ اقترانُ الأدبِ بالعلم والحالِ والصَّحبةِ ] ثم اعلمُ أنَّ كلَّ عِلْم وحالٍ وصُحْبة خَرَجَ مِنْ غيرِ أَدَب

<sup>(</sup>١) زيادة غير موجودة في الأصل ، وهي من سهو الناسخ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : ( يا أبي ) ، وأبو القاسم هي كنية الجنيد، المتصوف المشهور المار ذكر.

غالب مردود (''على أهلِهِ ؛ لفولِهِ ، عليهِ السَّلامُ : ﴿ إِنَّ اللهَ أَدِّبِي فَأَخْسَنَ تَأْدِينِي » . وكانَ ،عليهِ السَّلامُ ، يجبُّ معالى الأخلاقِ .

## [ الباطنُ مُطَّلعُ اللهِ ]

وإذا وَجَبَ على العبدِ مراعاةُ ظاهرِهِ لصُحبةِ الْحَلْقِ ، فمراعاةُ الطّنِهِ أُولَىٰ ؛ لأنَّه مُطّلَعُ الرّابُ تَعالَى .

### [ أوجهُ مُراعاةِ الباطنِ ]

وتُمراعاةُ باطنِهِ وآدابِها بملازمةِ : الإِخلاصِ / ، والتَّوكُلِ ، (ق٢١٥) والحَوفِ ، والرَّجاهِ ، والرِّضا ، والصَّبرِ ، وسلامةِ الصدرِ ، وحسنِ الطوِّيةِ ، والاهتام ِ بذلك في أمر المسلمينَ ؛ لقولِهِ ، عليه السَّلامُ : « مَنْ لم يهتمَّ للمسلمينَ فليسَ منهُمْ » .

#### \* \* \*

فَإِذَا تَأْدَّبَ النَّاظُرُ فِي كَتَابِنَا هَذَا بَهْذِهِ الآدَابِ ، وَتَأَدَّبَ طَاهِرُهُ بَمَا ذَكُرْنَا ، رَجَوْتُ أَن يَكُونَ مَنَ الموقنينَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( فمردود ) .

فنسائُ الله ، سبحانَهُ وتعالى ، أَنْ يُوقَّفَنَا للأخلاقِ الجميلةِ ، وأَنْ يُوقَفَنَا للأخلاقِ الجميلةِ ، وأَنْ يُسدِّدَنَا في أفعالِنا وأقوالِنا وأحوالنا بمنّه وكرَمِهِ ، إنْهُ أكرمُ الأَكرمينَ ، وأَدحمُ الرّاحينَ .

والحمدُ للهِ وحدَهُ ، وصلَّى اللهُ على مَنْ لانبيَّ بعدَهُ ، مُحَمَّدِ وآلِهِ وصحبِهِ ، وسَلَّمَ .



الفهارسس



ا ـ فهرس الآیات القرآنیة
 الا حادیث النبویة
 الشعریة
 السواهد الشعریة

# فهرس الايات القرآنية

| ألصفحة | الآية           | السورة   | نص الآية (١)                                                            |
|--------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٤A     | 747             | ) البقرة | ( وَأَنْ تَمْفُنُوا أَفْرَبُ ۚ للسَّقَوْسَى                             |
| ٤٦     | YAY             | البقرة   | ( فنَظيرِة إلى مَيْسَرَة )                                              |
| 47     | 109             | آل عمران | ( وتشاو ْرْمْ في الأْمْرِ )                                             |
| ٤٤     | 14              | النساء   | ( وعاشير وهن اللَّمْر وف ِ )                                            |
| ٤٥     | 44              | النساء   | ( أوما مَلَكَتْ أَعْيَانُكُمْ )                                         |
| ١٨     | ٥į              | النساء   | ( أَمْ تَحْسَدُ وَنَ النَّاسَ عَلَى مَا                                 |
| 79     | 711 E A 3       | النساء   | آناعُ اللهُ مِنْ فَصْلُهِ )<br>( إِنَّ اللهَ لا يَشْفِيرُ أَنْ يُشْرَكَ |
|        |                 |          | بِهِ ، وَ يَمُغْفِر ْ مَادُونَ كَذَلُكَ لِلْنَ                          |
|        |                 |          | ريشاء ا                                                                 |
| 44     | •               | الحشر    | ( و ُيؤ ۚ ثِر ُونَ على أَنْفُسيهم ۚ ولو كان                             |
|        |                 |          | ربيم خصاصة )                                                            |
| ٧١     | ٦               | التحريم  | ( يَا أَيْهُمَا السَّذِينَ آمَنُوا قُوا                                 |
|        |                 |          | أَثْفُسْتَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً )                                   |
|        | <i>_</i> ;, , _ |          |                                                                         |

| المبقحة | الآية     | السورة   | نص الآية                                       |
|---------|-----------|----------|------------------------------------------------|
| 13      | ١         | الطففين  | ( وَيُثُلُّ لِلْمُطْفَقِينَ )                  |
| 41      | 199       | الأعراف  | ( خُنْدِ العَفُو َ وَأُمِرُ ۚ بِالعُرْ ۚ فِي ) |
| •4      | ٤٦        | هود      | ( إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ ا       |
|         |           |          | عَمَلُ عَيْرُ صَالِحٍ )                        |
| ٤٨      | 44        | النور    | ( وَلَيْمَنْفُوا وَلَيْمَسْفَحُوا )            |
| ٧.      | <b>A4</b> | الشعراء  | ( إلا " مَنْ أَتَى اللهَ بَقَلْبِ سَليمٍ       |
| 10      | . 44      | الحجادلة | ( لا تجيد ْ قَوْماً يُئُو ْمِيْنُونَ باللهِ    |
|         |           |          | َوَالْيُومِ الْآخِيرِ بِوَ ادْفُونَ مَنْ       |
|         |           |          | حادً اللهَ وَرَسُولُهُ )                       |

# فهرس الاحاديث النبوية

نص الحديث (١) (i) ( أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل"). 47 ( أحبب حبيك هوناً ما عسى أن يكون بنيضك يوماً ما وابنض بنيضك هوناً ماعسى أن يكون حبيك يوماً ما ). ZV ( إذا سافر أحدكم فليسلم على إخوانه ، فإنهم يزيدونه بدعائهم 77 إلى دعائه خيراً ) . ﴿ إِذَا أَحْبِتَ رَجِلاً فَسَلَّهُ عَنْ الْمُهُ وَاسْمُ أَبِيهُ وَجِدُهُ وَعَشَيْرَتُهُ 40 ومنزله ، فإن مرض عدته ، وإن استمان بك أعنته ) . ( الأرواح جنود مجندة ما تمارف منها اثتلف ، وما تناكر 14 منها اختلف ) . ( أرجع ). ٤Y ( الاستئذان ثلاث : الأولى تستنصتون ، والثانية يستصلحون ، والثالثة يأذنون أو برداون ) . . ( استحيى من الله كما تستحيي رجلاً من صالح قومك ) . 19 (١) رتبت الأحاديث النبوية بحسب أوائل حروفها دون النظر إلى أصول كلاتها .

|                       | - ^ -                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 74                    | ( أشرف الأعمال ذكر الله تعالى ، وإنصاف المؤمن من                 |
|                       | نفسه ، ومواساة الأخ من ماله ) .                                  |
| 77                    | ( استمينوا على حوائجكم بالكتمان ، فرن كل ذي نعمة محسود ) .       |
| 01                    | ( اصنع المروف إلى من هو أهله ، فإن لم تصب أهــله                 |
|                       | فأت أهله).                                                       |
| 4.5                   | ( أعدى عدوك نفسك التي بين جنابيك ).                              |
| ۸ <del>۸</del><br>4.5 | ( إِنْ أَبَرُ البر أَنْ يُصِلُ الرَّجِلُ أَهِلُ وَدَّ أَبِيهِ ﴾. |
|                       | ( إن الأرواح تلاقى في الهوى فتشام ، فما تمارف منها .             |
| 14                    | ائتلف ، وما تناكر منها اختلف ) .                                 |
|                       | ( إن الله عز وجل ، أوحى إليَّ أن تواضع ، حتى                     |
| 41                    | لايفخر أحد على أحد).                                             |
|                       | ( إن الله يحبّ حفظ الودّ القديم ) .                              |
| 44                    | * 1                                                              |
| ٤٩                    | ( إن الله يحب الطلق الوجه ، ولا يحب العبوس ) .                   |
| ٧١                    | ( إن الله تمالى يقول : من أهــــان لي واياً فقد                  |
|                       | بارزني بالحاربة ) .                                              |
| ٧٩                    | ( إِنْ اللَّهَ أُدبني فأحسن تأديبي ) .                           |
| 71                    | ( إن رجلاً زار أخاه في قرية ) .                                  |
| 44                    | ( إنها كانت تأتينا أيام خديجة ، وإن حسن العهد                    |
|                       | من الإيان ) .                                                    |
| <b>Y</b>              | ( إني تارك فيكم الثقلين : كناب الله وعترتي أهل بيتي ) .          |
|                       |                                                                  |
|                       | (:)                                                              |
| ÷                     | ( التجار فجار إ لا من بر" وصدق ) .                               |
|                       |                                                                  |
|                       |                                                                  |

```
(9)
          ( الحياء من الإيمان ، والإيمان في الجنة ، والبداء من الجفاء،
19
                                           والحِفاء في النار ) .
                                            ( فر )
                                         ( خيركم خيركم لأهله ) .
                                             (1)
                 ( دعاكم أخوكم ، وتكلف لكم ، أفطر ثم صم يوماً
                                            مكانه إن شئت ) .
                                          ( الدين النصيحة ... ) .
41
                                             (-)
                 ( رأس المقل بعد الدين التوداد إلى الناس ، واصطناع
c į
                                 المعروف إلى كل بر" وفاجر ) .
                                           (سی)
                                           ( سيد القوم خادمهم ) .
                                             (ع)
           ( علامة المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف
21
                                           وإذا ائتمن خان ) .
                                           ( الىلماء ورثة الأنبياء ) .
٧٣
             ( غنيان عنها ، ولكن جلها الله رحمة لأمتى ، فمن شاور
       منهم لم يعدم رشداً ، ومن ترك المشورة منهم لم يعدم غيا ) .
```

|           | (3)                                                                                                                     |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           | ( كاد الحسد أن يغلب القدر ) .                                                                                           |  |
| 44        |                                                                                                                         |  |
|           | (3)                                                                                                                     |  |
| ٤٩        | ( لاتؤذ جارك بقتار قدرك ) .                                                                                             |  |
| **        | ( لاتباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، وكونوا                                                                        |  |
|           | عباد الله إخواناً ) .                                                                                                   |  |
| 1.4       | ( لاتحاسدوا ) .<br>( لاتن )                                                                                             |  |
| 73        | ( <b>Vision</b> ).                                                                                                      |  |
| ٤٨        | ( لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بواثقه ) .                                                                                |  |
| 74        | ( لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ).                                                                             |  |
| 73        | ( لا يجد العبد حلاوة الايمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) .                                                             |  |
| 30        | ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، يلتقيان فيعرض                                                                    |  |
|           | هذا ويعرض هذًا، وخيرها الذي يبدأ السلام ) .<br>( لايدخل الجنة قتات ) .                                                  |  |
| • 7       | ( لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ) .                                                                                       |  |
| ٧٨,       | ( ليس عؤمن من يشبع، وجاره إلى جانبه طاو ) .                                                                             |  |
| <b>44</b> | ( ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صنيرنا ) .                                                                            |  |
| 70        |                                                                                                                         |  |
|           | (مم)<br>المرابع المرابع |  |
| 50        | ( ماحق جاري علي ؟، قال : تفرشه ممروفك ، وتجنبه                                                                          |  |
|           | أذاك ، وتحييه إذا دعاك ) .                                                                                              |  |
| 12        | ( ما خير ما أعطى المرء ؟ قال حسن الخلق ) .                                                                              |  |
| 73        | ( ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب بمقول الرجال وذوي<br>الدُّلَا                                                            |  |
|           | الألباب منكن ).                                                                                                         |  |

| 14 | ( المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بمضاً ).      |
|----|---------------------------------------------------------|
| ٣3 | ( المؤمن مألوف ، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف ) .      |
| 14 | ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحهم كمثل الجسد ، إذا       |
|    | اشتكى منه عضو تداعى سائره بالحي والسهر ) .              |
| ٣٤ | ( مثل المؤمنين إذا التقيا كاليدين تفسل إحداها الأخرى ). |
| 14 | ( المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل ) .       |
| ٧٢ | ( المرأة كالضلع إنْ أقمتها تكسرها ، وإن داريتها         |
|    | تعش منها على عوج ).                                     |
| ٤٧ | ( مطل الغني ظلم ) .                                     |
| 70 | ( من إجلال الله تمالى إكرام ذي الشية في الإسلام ) .     |
| ٤٩ | ( من أخلاق المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين        |
|    | السياسة إذا تراوروا ، والمصافحة والبر" إذا التقوا ).    |
| ۲. | ( من سعادة المرء أن يكون إخوانه صالحين ).               |
| 48 | ( من المقوق أنْ يرى أبواك رأياً وترى غيره ) .           |
| 24 | ( من موجبات المغفرة طيب الكلام ).                       |
| 70 | ( مَنْ اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل عذره ،           |
|    | فعليه مثل صاحب مكس ) .                                  |
| ٤٧ | ( من أقال نادماً بيمته أقال الله عثرته يوم القيامة ) .  |
| 24 | ( من لا يرحم لا يرحم ) .                                |
| ٧٩ | ( من لم يهتم المسلمين فليس منهم ) .                     |
|    | ( \( \omega \)                                          |
| ۸۴ | ( نية بلا عمل خير من عمل بلا نية ) .                    |

( نية المؤمن أبلغ من عمله ). ( نية المؤمن خير من عمله ) . (3) ( هل بقي علي" من بر والدي " شيء أبرها به بعد وفاتها ، قال : نعم ، الصلاة عليها ، والاستغفار لها ، وإكرام صديقها ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بها ) . ( هم إخوانكم ، حملهم الله تمالى تحت أيديكم ، فأطعِموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوه مالا يطيقون ) . (,) ( وأين الكبراء ع ). ( ي ( يا معسر التجار ، هذه البيوع بخالطها الحلف والكذب ، فشوبوها بشيء من الصدقة ) . ( يقول الله ، عز وجل : أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم عن الخنا أسممهم حمدي والثناء علي").

# فهرس الشواهد الشعرية

| المفحة | دالأبيات | الشاص عد     | القافية      | صدر البيت                               |
|--------|----------|--------------|--------------|-----------------------------------------|
|        |          |              |              | ب                                       |
| 79     | 4        |              | تجريب        | لا تمـدحن امرأ حتى تجربه                |
| ٥٩     | ۲        | أبو هفتان    | الكيناب      | إذا الإخْوانْ فَا تَهْمُ التَّلاقي      |
| ٥٨     | ٤        |              | النشتيه      | تحرُّ مِنَ الطُّرُّقِ أُوساطَهَا        |
|        |          |              |              | ٠,                                      |
| 44     | ۲        | الدائني      | عاتب         | ومن لم ينمض عينه عن صديقه               |
| 44     |          | بشار بن برد  | لاتماتك      | إذا كنت في كل الأمور معاتباً            |
|        |          | •            |              | ت                                       |
| 70     | ٣        |              | المداوات     | لماً عفوت ولم أحقد على أحد              |
| ٥٣     | ۲        |              | الصلوات      | اللاث خيلال للصَّديق جملَتُها           |
| **     | ٣        |              | فعز"ت        | صبرت على بمض الأذي خوفكله               |
|        |          |              |              | <b>,</b>                                |
| 77     |          | عليبنأبيطالب | أحوج         | َلُنْ كُنْتُ "محتاجاً إلى الماهم إثني   |
|        |          |              |              | ح.                                      |
| er     |          | سميدبن حمدان | الصحيح       | لم أُواخِيذُ كَ ۚ إِذْ حَبَيْتَ لَا نَي |
|        |          |              |              | <u>،</u>                                |
| 14     | ١        | عدي بنزيد    | يقتدي        | عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه            |
|        |          |              | <b>A.</b> W. |                                         |

|     |            |               |          | ,                                            |
|-----|------------|---------------|----------|----------------------------------------------|
| 77  | ٧          |               | يسر      | لَثُنْ كَانتِ إللهُ نيا أَنالَتْكَ مُرْورَةً |
|     |            |               |          | 5                                            |
| 70  | ۲          | • • •         | فتجترا   | اقْسَلْ معاذيرَ مَنْ يَأْتِيكَ مُعْتَذِرا    |
|     |            |               |          | ر                                            |
| • 1 | *          |               | حقيز     | زادً ممروفًك عندي عظماً                      |
|     |            |               |          | ن                                            |
| *1  | ۲.         |               | الوف     | يا واعداً أخلف في وعده                       |
|     |            |               |          | <b>'</b> J                                   |
| 44  | ۲          |               | جاهل ُ   | أغميِّض عيني عن صديقى تجشَّما                |
|     |            |               |          | J                                            |
| • £ | * <b>Y</b> | ابن أبي النجم | بكلته    | اصْنَعَ الْحَيْثُرَ مَا اسْتَطَمَّتْ وَإِنْ  |
|     |            |               |          | ŕ                                            |
| 44  | ۲          |               | لمل      | ليس الكريم الذي إن زل صاحبه                  |
|     |            |               |          | 3                                            |
| ••  | ٤          | • • •         | أحيافا   | نَصِلُ الصديقَ إذا أرادَ وصالنا              |
| 3.4 |            | معرسين كرام   | علينا    | من دعانا فأبينا                              |
|     |            |               |          | <b>ំ</b>                                     |
| 44  | *          | • • •         | أمين     | ما ذاقت النفس على شهوة                       |
|     |            |               |          | <b>5</b>                                     |
| 14. | ٥          | علىن أبي طالب | و إيّاه' | ولا تصحب أخا الجهل                           |
|     |            |               | **       |                                              |

# فهرس أسماء الاعلام

| ت                           |                               |  |  |
|-----------------------------|-------------------------------|--|--|
| تاج الدين السبكي            | أحمد بن حنبل                  |  |  |
| الترمذي ٧٠                  | أحمد بن عبيد                  |  |  |
| ابن تغري بردي ۲۱،۱۷،۱۲،     | الأحنف ٢٥                     |  |  |
| 79 (72 (00 (70              | إسحق بن إبراهيم الموصلي ٢٦    |  |  |
|                             | الأصمعي ٥٧                    |  |  |
|                             | ابن الأعرابي ( أبو الحسن ) ١٦ |  |  |
| ثملب ۲۷ ، ۵۳                | أعشى همدان عد                 |  |  |
| أبو ثور ۳٥                  | ابن الأنباري ٥٧               |  |  |
| <u>د</u>                    | أنس بن مالك ١٩٠٤٥             |  |  |
| جابر ٥٥                     | ابن أبي أوفى ٣٤               |  |  |
| جعفر بن محمد الصادق ٥٥، ٥٥، | ب                             |  |  |
| 74 . 14                     | البخاري ۲۳، ۲۹، ۲۹            |  |  |
| أبو جعفر الطحاوي ع          | ابن بري                       |  |  |
| الجنيد ۲۰، ۳۵، ۲۰           | بشار بن برد ۲۷                |  |  |
| جهينة ٦٥                    | أبو بكر الصديق ٧٠، ٤٧         |  |  |
| الجوهري ٥٧                  | أبو بكر بن عياش ٢٣            |  |  |
| جويرية                      | بلال بن سعید ۸۲               |  |  |

|            | 3                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                 |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 94         | أبو زائدة               | ۲0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الماح             |
| 11         | الزدكلي                 | N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الحجي             |
|            | س                       | ٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غذيفة             |
| 40 · 4.    | سري" بن المنلس السقطي   | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الحويري           |
| ٥٣         | سعيد بن حمدان           | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أبو الحسين النوري |
| ٦.         | أبو سعيد الخدري         | ٧A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أبو حفص           |
| 45         | سميد بن المسيب          | 81 . 44 . 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حمدون القصار      |
| 77         | أبو سفيان بن حرب        | ٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أبو حمزة          |
| 71         | سفيان بن سميد الثوري    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÷                 |
| 47         | سفيان بن عيينة          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>T</b>          |
| • *        | ممرة بن جندب            | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خديجة             |
| <b>ž</b> • | سهل بن عبد الله التستري | .01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الخليل بن أحمد    |
|            | m                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3</b>          |
| 41         | شبیب بن شبیه            | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أبو داود          |
| 77         | شمس بن عبد مناف         | ۳.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابن درید          |
|            | ص                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>              |
| **         | أبو صالح المزي          | endama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                 |
|            | ۶                       | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ذو النون المصري   |
| ٦٤         | عائشة                   | Representation of the second s | ,                 |
| 3.5        | عامر بن شراحيل الشعبي   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الربيع بن خيثم    |

|                                     | عادة ،                             |  |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| ل بن عیاض                           | عباد بن عباد الأرسوفي ٢١ الفض      |  |
|                                     | ابن عباس ۲۶، ۳۹، ۶۶، ۸۵            |  |
| ق د د د سو                          | عبد الرحمن بن مهدي                 |  |
| بن محد                              | عبد الله بن جمفر ١٠٥٥٠ القاسم      |  |
| ن عاصم                              | عبد الله بن عمر ٢٥ ، ٢٥            |  |
| ्रा क्षाप्त्र <b>अ</b>              | عبد الله بن المبارك ٨٠٠٨، ٨٥       |  |
| ن زهير ١٥                           |                                    |  |
| صطفی ۱۳۰                            | أبو عبيد البكري ه٥ كال             |  |
|                                     | أبو المبيس بن حمدون ٢٧             |  |
| ١                                   | أبو عثمان الحيري ١٧، ٣١، ٣١ المأمو |  |
|                                     | عدي بن زيد ١٢ ابن م                |  |
| •                                   | عروة ٥٠ ان .                       |  |
| ر<br>ن إسحق بن يحيي الوشاء          | 11 1                               |  |
| ن الحسن الوراق ۲۹                   |                                    |  |
| ن الحسين السلمي ٦٩                  |                                    |  |
| ي<br>النبي ، النبي ، الرسول ١١ ، ١٢ |                                    |  |
| ٠ ١٨٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠      | مدين مدال ماد                      |  |
| ( 0 . ( 2 4 . 4 4 . 4 4 . 4 5 . 4   | ( Plate 11 . 1 )                   |  |
| ٠٦٠ ١٥٩ ١٥٦ ١٥٤ ١٥٣ ١١              | ان علية ٢٨ علية                    |  |
| ·                                   | عمر بن الخطاب ٢٤ ، ٦٤              |  |
| (v) = 1. (v)                        | عمار بن سیف ۲۱ ۸٪                  |  |

| <i>€</i>                       | محد بن يزيد ( البرد) ۲۹، ۱۹۹، ۲۹ |  |  |
|--------------------------------|----------------------------------|--|--|
| ان هبیره ۲۷                    | ٠ ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۶ ، ۲۵              |  |  |
| أبو هريرة ۲۲، ۲۲، ۲۲           | معر"س بن كرام ٧٤                 |  |  |
| أبو هفان عبد الله بن أحمد و    | المنيرة بن شمبة                  |  |  |
|                                | المناوي ٦٧                       |  |  |
| هلال بن الملاء ٥٦              | ان النكدر ٧٠                     |  |  |
| •                              | الماجري ٥٦                       |  |  |
| واثلة ٥٠                       | ن                                |  |  |
| ي                              | ان أبي النجم ٤٥                  |  |  |
| ياقوت .                        | ابن النديم ۲۱،۱۲، ۲۲، ۲۲، ۳۵،    |  |  |
| یحیی بن آگٹم ۲۳،۵۰             | 1266.                            |  |  |
| یحیی بن مماذ الرازی ۳۵، ۳۸، ۲۷ | فوح ۳۰                           |  |  |
|                                |                                  |  |  |

兼筆

Same and the second

# فهرس أسماء الاماكن

|             | ق   |         |          | ĵ | •       |
|-------------|-----|---------|----------|---|---------|
| 14          |     | القاهرة | 17       |   | أبيورد  |
|             | 4   |         |          | ب | •       |
| W           |     | الكوفة  | 71 6 2 . | · | البصرة  |
| 72 - 17     |     | الكومة  | 40       |   | بغداد   |
|             | . ( |         | ·        | ت |         |
| \$\$ 6 \V : |     | مهس     | ٤٠       |   | تستر    |
| 17          |     | 15-     |          |   | -       |
|             |     |         |          | خ |         |
|             | ن   | . ;     | 17       |   | خر اسان |
| 40          |     | نهاو ند | ٤٠       |   | خوزستان |
|             | ۵   | •       |          | ع |         |
| 44          |     | هيت     | ٤٤       |   | العراق  |

# فهرس محتويات الكتاب

| ١٥ حنث الوعد ١٥                | مقدمة المحقق                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| ١٦ – صحبة الوقور ١٦ – ٢٢       | خطبة المؤاف                                 |
| ١٧ – الإخلاص في الصحبة         | آداب العشرة                                 |
| ١٨ – ترك الأذى                 | ١ — حسن الخلق ١٣                            |
| ١٩ — حسن الشرة ٢٣              | ٧ — تحسين العيوب                            |
| ٢٠ — رأي عمر في المودة ٢٠      | ۳ — معاشرة المؤمن ١٥                        |
| ۲۱ – حسن الظن ۲۱               | :s — أوجه المعاشرة                          |
| ٣٧ - معرفة أسماء الأخوان ٢٠٠٠  | ه - الصفح عن العثرات م                      |
| ۲۳ – مجانبة الحقد ٢٠           | ٦ – موافقة الأخوان ١٧                       |
| ٢٤ - حفظ العهد ٢٤              | ٧ – الحمد على الثناء ٧                      |
| ۲۰ ـــ إقلال المتاب ٢٠ ـــ ٢٧٠ | ٨ - ترك الحسد ١٨                            |
| ۲۷ ــ ترك الاستحفاف ۲۸         | <ul> <li>٩ عدم المواجهة بما يكره</li> </ul> |
| ۷۷ — ملازمة الصديق 🔻 ۲۷        | ١٠ — ملازمة الحياء 🕒 ١٩                     |
| ۲۸ — قدسية الصديق ۲۸           | ١١ – المروءة والمحبة ١٩                     |
| ۲۹ — النواضع والتكبر ۴۰        | ١٢ – إظهار الفرح والبشاشة ٢٠                |
| ٣٠ – جوامع العشرة ٣١           | ١٣ - صبة المالم الماقل ٢٠                   |
| ٣١ – حفظ المودة والأخوة ٣٧     | ١٤ - سلامة القلب وإسداء النصيحة ٧٠          |

| -1                                                       | ): ) —                               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ٥٤ – طلاقة الوجه                                         | ٣٧ – محبة السلامة بهم                |
| ٥٥ — حرمة الإخوان 6٥                                     | ٣٣ – الإيثار والإكرام ٣٣             |
| ٥٠ – المشاركة في السراء والضراء ٥٠                       | ٣٤ - حقوق الفقراء ٣٤                 |
| ٧٥ - رَكِ إلَىٰ مَدَدُ مِنْ اللهُ                        | ٣٥ حسن العشرة مناه المعرف العربية    |
| ٥١ - الإعراض عن الواشي المام ٥١                          | ٣٦ - حفظ الأسرارية بيه ٢٠٠٠          |
| مه و الوفاء في الحياة والوفاة من ٥٠                      | ٣٧ - قبول المشورة مناه يهد ١٨٠٠ - ٣٧ |
| ٣٠ – الأخ الموافق. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ | ٣٨ - إيثار الأصاب ٢٨                 |
| ٦١ - ستر العورات الله ١٠٠٠                               | ٣٩ – التخلق بمكارم الأخلاق ٣٨        |
| ٦٢ - هجر استيقاء الود ع                                  | ٤٠ ـــ موافقة الإخوان ٣٨             |
| ۳۳ – التودد والصفح ع٥٤                                   | ٤١ - الصحة والوفاء ٢٥                |
| ع٢ - حفظ المهد ٥٥                                        | ٢٤ - ترك المداهنة                    |
| ٥٥ — التنافل ٥٥                                          | ٤٠ – تحر"ي الموافقة 💮 ٤٠             |
| ۲۹ — ترك الوقيعة                                         | ع الذب عن الأخوان عن الأخوان         |
| ٧٧ — قبول الاعتدار ٢٥                                    | وع – احتال الأذى و ح                 |
| ٦٨ — قضاء حوائج الإخوان 🔻 ٧٥                             | ٤٦ الانبساط في النفس والمال ٢٣       |
| ٦٩ - مشاهدة الإخوان ٧٥                                   | ٧٤ - بجانبة الخصال الذميمة ٢٧        |
| ٧٠ - صون السمع واللسان ٨٠                                | ٨٤ - بغض الدنيا                      |
| ۷۱ – رد الجواب                                           | ٤٩ – عشرة الأهل والنسوان ٢٩          |
| ٧٧ – أدب الاستئذان ٥٩                                    | وه – حسن معاشرة الخادم ع             |
| ٧٠ - إفطار المدعو"                                       | ٥١ – عشرة أهل الأسواق م              |
| ٧٤ تفقد الخلان والإخوان ٢٠                               | ۵۲ — المفو عن الهفوات مع             |
| ٧٥ - فهم نفسية الأسماب ١٠٠٠ - ٦٨                         | ١٠٠٠ - حسن الحوال.                   |
|                                                          |                                      |

|                      | آداب الجوارح                                                                                      | 77                | ٧٧ — حفظ المهود                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                   | 44                | ٧٧ — مواساة الإخوان                                                                                                                                                                     |
| ٧٥                   | ١ أدب البصر                                                                                       | ٦٣                | ٧٨ — الصبر على الهجران                                                                                                                                                                  |
| ٧٥                   | ٢ — أدب السمع                                                                                     | 74                | ٧٩ — وصية علقمة العطار                                                                                                                                                                  |
| 77                   | ٣ — أدب اللسان                                                                                    | 70                | ٨٠ — التوقير والرحمة                                                                                                                                                                    |
| ٧٦                   | ع - أدب اليدين                                                                                    | ٦٥.               | ٨٧ أدب الأحداث                                                                                                                                                                          |
| 77                   | ه — أدب الرجلين                                                                                   | 77                | ٨٧ ـــ دوام العهود                                                                                                                                                                      |
|                      | A A 41 A 7                                                                                        | 44                | ٨٣ - المادي في الحصام                                                                                                                                                                   |
|                      | آداب البواطن                                                                                      | ٦٧                | ٨٤ — معرفة أقدار الرجال                                                                                                                                                                 |
| ٧X                   | ١ — عنوان أدب الباطن                                                                              | ٦٧                | ٨٥ – مخالفة الاعتقاد                                                                                                                                                                    |
| ٧٨                   | ٧ - اقتران الأدب بالعلم                                                                           | A.F               | ٨٦ – ذو الود القديم                                                                                                                                                                     |
| <b>Y4</b>            | ٣ ـــ الباطن مطلع الله                                                                            | ٦٨                | ٨٧ — الإخاء والثناء                                                                                                                                                                     |
| •                    | _                                                                                                 |                   | آداب الصحبة                                                                                                                                                                             |
| 74                   | ع — أوجه مراعاة الباطن                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                         |
|                      |                                                                                                   |                   | ه صمیتان                                                                                                                                                                                |
| ٧٩                   | خاتمة المؤلف                                                                                      | 79                | ١ صحبة الله                                                                                                                                                                             |
| <b>Y1</b>            | خاتمة المؤلف                                                                                      | <b>44</b>         | ٧ – صحبة النبي                                                                                                                                                                          |
| <b>Y\</b>            |                                                                                                   |                   | *                                                                                                                                                                                       |
|                      | فهارس الكتاب                                                                                      | ٧٠                | ٧ – صحبة النبي                                                                                                                                                                          |
|                      | فهارس الكتاب<br>۱ — فهرس الآيات القرآنية                                                          | V•                | <ul> <li>حجة النبي</li> <li>حجة الصحابة وآل البيت</li> </ul>                                                                                                                            |
|                      | فهارس الكتاب                                                                                      | Y•<br>Y•          | <ul> <li>٢ - صحبة النبي</li> <li>٣ - صحبة الصحابة وآل البيت</li> <li>٤ - صحبة اولياء الله</li> </ul>                                                                                    |
| <b>A0</b>            | فهارس الكتاب<br>۱ — فهرس الآيات القرآنية                                                          | Y•<br>Y•<br>Y•    | <ul> <li>٢ - صبة الني</li> <li>٣ - صبة الصحابة وآل البيت</li> <li>٤ - صبة اولياء الله</li> <li>٥ - صبة السلطان</li> </ul>                                                               |
| <b>A0</b>            | فهارس الكتاب<br>۱ — فهرس الآيات القرآنية<br>۲ — فهرس الأحاديث النبوية                             | Y. Y. Y. Y.       | <ul> <li>٢ - صحبة النبي</li> <li>٣ - صحبة الصحابة وآل البيت</li> <li>٤ - صحبة اولياء الله</li> <li>٥ - صحبة السلطان</li> <li>٢ - صحبة الأهل والولد</li> </ul>                           |
| A0<br>AV<br>4m<br>40 | فهارس الكتاب<br>۱ — فهرس الآيات القرآنية<br>۲ — فهرس الأحاديث النبوية<br>۳ — فهرس الثوادد الشعرية | V. V. V. V. V. V. | <ul> <li>٢ - صحبة النبي</li> <li>٣ - صحبة الصحابة وآل البيت</li> <li>٤ - صحبة اولياء الله</li> <li>٥ - صحبة السلطان</li> <li>٢ - صحبة الأهل والولد</li> <li>٧ - صحبة الإخوان</li> </ul> |

# المستدرك الملحق

استرعى انتباهي بعد فراغي من التحقيق وجود مخطوطة (آداب الصحبة) في دار الكتب الظاهرية لأبي عبد الرحمن السلمي، المتوفى سنة ٤١٧ه ؟ ولقد تصفحت الكتاب المذكور لمقارنته بكتاب (آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة) المنسوب لأبي البركات بدر الدين الغزي، وذلك إتماماً للفائدة، قتين في من ذلك ما يلى :

١ - إن كتاب (آداب العشرة) الذي حققناه ليس إلا تلخيصاً جيداً كتاب السلمي (آداب الصحبة) ، والغريب أن الملخص ذكر أسم المؤلف المذكور وقال السلمي: والصحبة على أوجه لكل آداب ومواجب ولوازم ... ه(١) ولقد ورد النص نفسه في الكتاب الأصلي دون عزوه المؤلف على الشكل التالي: « والصحبة على أوجه ... ه(٢) ، وهذا دليل أكيد على أنه ملخص عنه .

٧ - لوحظ في المقدمة أن اللخص أهمل إسناد الكتاب كاملاً في خطبته ، وإنما بدأ بالحمدلة الأولى ، وأهمل الحمدلة الثانية ؛ فقد جاء في الأسناد المهمل قول السلمي : بسم الله الرحمن الرحم ، وبه التوفيق والإعانة . أخبرنا الشيخ الجليل الأصيل المسند شرف الدين أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن أحمد بن محمد

<sup>(</sup>١) آداب العشرة ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) آداب الصحبة ، ورقة ٤١/ و

ابن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر الدمشتي أثابه الله الجنة ، قرأه عليه وأنا أسمع في مجلسين ، ثانيها يوم الجمعة ثامن عشري ذي القعدة سنة خمس وتسعين وستمائة بكلاسة جامع دمشق.. ه(١) إلى آخر الإسناد المرفوع.

وجاء أيضاً في الحدلة الثانية المهملة : « الحمد لله الذي أهلهم لهذه الرتبة السنية ... » (٢) .

٣ - لوحظ بمض التغيير في أساوب المؤلف والملخص ، فالمؤلف يستخدم
 قوله : « ومن آداب المشرة » و « من آدابها » ؛ أما الملخص فكان
 يكتني بقوله : « ومنها » ، يضاف إلى ذلك أنه كان يغير في النص الأصلي
 وفق أساوبه الخاص .

ع لوحظ أن في اللخص زيادات غير موجودة في النص الأصلي كا اتضح لنا ذلك في حديثه عن صحبة الضيف (٣).

في النص الأصلي : « والصحبة مع الضيف بحسن البشر ، وطلاقة الوجه ، وطيب الحديث ، وإظهار السرور والسكون عند أمره ورؤية فضله ، واعتقاد المنة له حيث أكرمك بدخول منزلك وتحرم طمامك .

سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الرازي يقول: وأنشدت للبرقمي: يسترسل الضيف فيا بيننا كرماً فليس يعرف فينا أينا الضيف ع<sup>(1)</sup> وفي النص الملخص: «ومع الضيف: بالبشر، وطلاقة الوجه،

<sup>(</sup>١) آداب الصحية ، ورقة ١/ظ

<sup>(</sup>٢) المدر السابق .

<sup>(</sup>٣) آداب الصحبة ورقة ٤٢ / و

وطيب الحديث، وإظهار السرور ، وقبول أمره ونهيه ، ورؤية فضله ومنته بإكرامك ، وتحريه لطعامك . ولمرسّس بن كرام :

من دعانا فأبينا فله القضل علينا علي

يبدو لنا على الأرجع أن الغزي لخص كتاب (آداب الصحبة) للسلمي وسماه (آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة) ليكون مقدمة لرسالته التي صنفها في (آداب المؤاكلة) وذلك إتماماً لما بدأه السلمي واستدراكاً لما فاته على عادة المتأخرين في التلخيص والاستدراك والتذبيل.

وبعد ، فلقد جثت بهذا المستدرك إتماماً للفائدة ، وتوخياً لما يقتضيه البحث العلمي السديد ، والله الموفق ، وبه قصد السبيل .

<sup>(</sup>١) آداب العشرة ، ص ٧٤ .

The state of the s



## ADAB AL-ICHRA

BADR AD-DIN AL GAZZI

#### OMAR MOUSSA PACHA

Docteur es - lettres

DAMAS 1968